# بِسَــِ اللَّهُ ٱلْحِيْرِ اللَّهِ الْحِيْرِ اللَّهِ الْحِيْرِ اللَّهِ الْحِيْرِ اللَّهِ الْحِيْرِ اللَّهِ الْحَيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْحَالَةَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَةَ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

قال شیخ الاسلام قلس الله روحه ونور ضر سحه

فمــــل

## أسماء القرآن

القرآن ، الفرقان ، الكتاب ، الهدى ، النور ، الشفاء ، البيان ، الموعظة ، الرحمة ، بصار ، البلاغ ، الكريم ، الجيد ، العزيز ، المبارك ، التنزيل ، المنزل ، الصراط المستقيم ، حبل الله ، الذكر ، الذكر ، الذكرى ، تذكرة ( وَإِنَّهُ النَّذَكِرَةُ لِلمُتَقِينَ ) (إِنَّهُ الذِّكرةُ \* فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ) ( مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) المهيمن عليه ، (وَتَقْصِيلَ كُلِ اللهُ يَعْ وَاللهُ اللهُ يَعْ اللهُ اللهُ

ٱلْمَكِيهِ ) محكم ، المفصل ( وَهُوَالَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلًا ) . البرهان ، ( قَدْجَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينًا ) على أحد القولين ، الحق ( قَدْجَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّتِكُمُ ) ، عربي مبين ، أحسن الحديث ، أحسن القصص على قول ، كلام الله (فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ) · العلم ، ( فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ) ، العلم ، الحكيم ( وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَ إِنَّ حَكِيمٌ ) ، القيم ، ( يَنْلُواْصُحُفًا مُّطَهَّرَةً \* فِيهَاكُنْبُ قَيِّمَةً ) ( أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنبُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا \* قَيْمًا ) ، وحي في قوله : ( إِنْهُوَ إِلَّاوَحْنُ يُوحَىٰ ) ، حَكَمَة في قوله : (وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ \* حِكْمَةُ أَبْلِغَةٌ ) ، وحكما في قوله : ( أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا ) ونبأ على قول في قوله: ( عَنِ النَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ) ، ونذر على قول ( هَذَانَذِيرُ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ) في حديث أبي موسى شافعا مشفعا وشاهداً مصدقاً ، وسماه النبي صلى الله عليــه وسلم ﴿ حجة لك أو عليك » وفي حديث الحارث عن على «عصمة لمن استمسك به ».

وأما وصفه بأنه بقص وينطق ويحكم ويفتى ويبشر ويهدي فقال: ( إِنَّ هَا ذَا الْقُرُءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةَ بِلَ ) ( هَا ذَا كِنَابُنَا يَنَطِقُ عَلَيْكُمُ ) ( قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ ) أي بفتيكم ، أبضا ( قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ ) أي بفتيكم ، أبضا ( إِنَّ هَا ذَا اللّهُ وَانَ يَهْدِى لِلّتِي هِ اللّهِ عِلَيْ اللّهُ مِن اللّهِ عِلْ اللّهِ عِلْ اللّهُ وَمِن اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمِن اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

#### فهــــــل

في الآيات الدالة على انباع القرآن .

قوله: ( أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ) فإنه في التفسير المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله(١).

(١) بياض بالأصل.

## وسٹل رحمہ اللہ

عن أحاديث هل هي صحيحة وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح ؟ إلخ . فقال :

#### فهـــــل

وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « بقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : (الْحَمَدُ بِلَهِ رَبِ الْعَمَدِي ) قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) قال الله : أثني علي عبدي ، وإذا قال : ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) قال الله : أثني علي عبدي ، وإذا قال : ( إِيَاكَ نَعْبُ لُهُ وَإِيَّاكَ نَعْبُ وَبِينَ عبدي ولعبدي ما سأل ، وإذا قال : ( الْمَدِنَا الصِّرَطَ الله الله عبدي وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( المَدِنَا الصِّرَطَ الله الله عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( المَدِنَا الصِّرَطَ الله الله عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( المَدِنَا الصِّرَطَ الله الله عبدي ولعبدي ما سأل »

وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: « بينها جبريل قاعد عند النبى صلى الله عليه وسلم سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه ، فقال: هذا باب من الساء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ، ولم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتها نبى قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف مها إلا أعطيته » وفي بعض وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف مها إلا أعطيته » وفي بعض الأحاديث: « إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت العرش »

## **نھــــ**ـل

قال الله تعالى: في أم القرآن والسبع المشاني والقرآن العظيم: (إِيَّاكَ نَعْبُدُوَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ) وهـذه السورة هي أم القرآن ، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية وهي الواجبة في الصلوات لا صلاة إلا بها ، وهي الكافية تكني مـن غيرها ولا يكفى غيرها عنها .

والصلاة أفضل الأعمال ، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح ؛ أفضل كلمها الطيب وأوجبه القرآن وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله حيث افتتحها بقوله تعالى : ( ٱقْرَأْبِٱشْدِرَبِكَٱلَّذِىخَلَقَ ) وختمها بقوله : ( وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب ) فوضعت الصلاة على ذلك أولها القراءة وآخرها السجود .

ولهـذا قال سبحانه في صلاة الخوف: ( فَإِذَاسَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمُ وَالمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدم بعـد مفارقتهم للإمام، وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح، واستعاذة، هي تحريم للصلاة، ومقدمة لما بعده، أول ما يبتدئ به كالتقدمة، وما يفعل بعد السجود من قعود، وتشهد فيه التحية لله، والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين، فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله، قال النبي صلى الله عليـه وسلم: « مفتـاح الصلاة الطهور، وتحريمها التسليم »

ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواه ؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره : كان الصحيح أنهما سواء ، القيام فيه أفضل الأذكار ، والسجود أفضل الأعمال فاعتدلا ؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة ، يجعل الأركان قريباً من السواء ، وإذا أطال القيام طولاً كثيراً \_ كاكن يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف \_ أطال معه الركوع والسجود، وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود ، وأم الكتاب ، كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن . قال النبي صلى الله عليه القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن . قال النبي صلى الله عليه

وسلم فى الحديث الصحيح: «لم ينزل فى التوراة ولا الانجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، وهي السبع المشاني والقرآن العظيم الذي أونيته »، وفضائلها كثيرة جداً.

وقد جاء مأثوراً عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب ، جمع علمها فى الأربعة ، وجمع علم الأربعة فى القرآن ، وجمع علم المقرآن فى المفصل ، وجمع علم المفصل فى أم القرآن ، وجمع علم أم القرآن فى هاتين الكلمتين الجامعتين (إِيَاكَ نَسْتَعِيثُ ) وإن علم الكتب المنزلة من الساء اجتمع فى هاتين الكلمتين الجامعتين .

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث: إن الله تعالى بقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدى ولعبدي ما سأل. فإذا قال: (العَكَمْدُينَورَبَالْعَكَدِينَ) قال الله: حمدني عبدى، وإذا قال: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) قال الله أثنى على عبدى، وإذا قال: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) قال الله أثنى على عبدى، وإذا قال: (الله عن وجل: مجدني عبدى» وفى قال: (المَلِكِ يَوْمُ الدِينِ ) قال الله عن وجل: مجدني عبدى وفى رواية: فوض إلى عبدى، وإذا قال: (إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ) قال: فهذه الآية بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل، فإذا قال: (المَدِنَا الصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ الدِّينَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الله عبدى ولعبدى ما سأل ، فإذا قال: ولا الصَّرَطَ المُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ الدِّينَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الله عبدى ولعبدى ما سأل »

فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة منقسمة بين الله وبين عبده وأن هاتين الكممتين مقتسم السورة، ف (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) مع ما قبله لله وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل . ولهذا قال من قال من السلف : نصفها ثناء ونصفها مسألة ، وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء .

وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلاة ، فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه ؛ إذ إبجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه ليس إيجاباً لمجرد لفظ لامعني له ، فإن هذا لا يجوز أن يقع ؛ بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة ، فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب ، أو القلب والبدن ، بسل أوجب دعاء الله عز وجل ومناجاته ، وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعني بالقلب وبسائر الجسد .

وقد جمع بين هـذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب في مواضع ، كقوله في آخر سورة هود: ( فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْعَلَيْهِ ) وقول العبد الصالح شعيب: ( وَمَاتَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ) العبد الصالح شعيب: ( وَمَاتَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ) وقول إبراهيم والذين معه: ( تَبَنَاعَلَيْكَ تَوَكِّلْنَاوَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ) وقول إبراهيم والذين معه: ( تَبْنَاعَلَيْكَ تَوَكِّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ) وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن يقول: ( كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي وَوَلِهُ سَبحانه إذ أمر رسوله أن يقول: ( كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمْتَةُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ

## هُوَرَيِّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ).

فأمر نبيه بأن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب ، كما أمره بهما فى قوله: ( فَأَعَبُدُهُ وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ ) والأمر له أمر لأمته ، وأمره بذلك فى أم القرآن وفى غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره ، ولا يتقدموا بين يدى الله ورسوله ؛ ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله ؛ بخلاف من يفعل مالم يؤمر به وإن كان حسناً أو عفواً ، وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سوام ، وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره ، كالمنحرفين عن الصراط المستقيم .

وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته ، مثل قوله في الاتحية : « اللهم هذا منك ولك » فإن قوله : «منك » هو معنى التوكل والاستعانة ، وقوله : « لك » هو معنى العبادة ، ومثل قوله في قيامه من الليل : « لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني ، أنت الحي الذي لا تموت ، والجن والإنس يموتون » إلى أمثال ذلك .

إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان فى هـذين الواجبين لا يخـلو من أحـوال أربعة هي القسمة الممكنة ، إما أن يأتي بهما ، وإمـا أن يأتى بالعبادة فقط ، وإما أن يأتى بالاستعانة فقط ، وإما أن يتركها جميعاً .

ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة ؛ بل أهــل الديانات هم أهل هذه الأقسام ، وهم المقصودون هنا بالــكلام .

قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والهي والإخلاص لله تعالى ، واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات ؛ لكن يكون منقوماً من جانب الاستعانة والتوكل ، فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاً ، وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن ، وإما مع عدوه الظاهر ، وربما يكثر منه الجزع مما يصيه ، والحزن لما يفوته ، وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره ، ويرى أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية ، ولا يعرف قضاءه وقد دره ، وهو الطريق المفضية .

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه ، وإظهار الفقر والفاقة بين يديه ، والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات ؛ لكن يكون منقوصا من جانب العبادة وإخلاص الدين لله ، فلا يكون مقصوده

أن بكون الدين كله لله ، وإن كان مقصوده ذلك فلا بكون متبعاً لشريعة الله عن وجل ومنهاجه ؛ بل قصده نوع سلطان فى العالم ، إما سلطان قدرة وتأثير ، وإما سلطان كشف وإخبار ، أو قصده طلب ما يريده ودفع ما يكرهه بأي طريق كان ، أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان همته فى الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده ، فيكون إما جاهلا وإما ظالما تاركا لبعض ما أمره الله به ، راكبا لبعض ما نهى الله عنه ، وهذه حال كثير ممن يتأله وبتصوف ويتفقر ، ويشهد قدر الله وقضاءه ، ولا يشهد أمر الله ونهيه ، ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه ، وإقامته لها ولا يشهد ما أمر به وما منهى عنه ، وما الذي يحبه الله منه ويرضاه ، وما الذي يكرهه منه ويسخطه .

ولهذا بكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع أنحلال عن بعض الشريعة، ومخالفة لبعض الأمر، وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحية والانحلال، وربما صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الاتحاد والحلول المقيد، كما قد وقع لكثير من الشيوخ، ويوجد في كلام صاحب منازل السائرين » وغيره ما يفضى إلى ذلك.

وقد يدخل بعضهم فى « الآتحاد المطلق والقول بوحدة الوجود » فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق ، كما يقول صاحب « الفتوحات المكية » فى أولها : الرب حق والعبد حق ياليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جميعا.

وهم فريقان : أهل دنيا وأهل دين ، فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ، ويستعينون غير الله بظنهم وهواه ( إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَاتَهُوَى اللَّا نَفُسُ وَلَقَدَّجَاءَهُم مِن رَبِّهِمُ الْمُدَى )

وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون مــا يشتهونه مـــن العاجلة بما يعتقدونه من الأسباب .

واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به ، وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه .

#### فصـــــل

قال الله عز وجل فى أول السورة: (ٱلْكَمَدُيَّةِ رَبِّ ٱلْمَكَبَدِينَ) فبدأ بهذين الاسمين: الله ، والرب . و « الله » هــو الإله المعبود ، فهــذا الاسم أحق بالعبادة ؛ ولهذا يقال: الله أكبر . الحمد لله ، سبحان الله

لا إله إلا الله ، و « الرب » هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى ، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة .

ولهذا يقال: (رَّتِ أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى ) ( رَبَّنَاظَالْمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّحُمَّنَا لَنَكُونَا مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ) ( رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرْ لِي ) وَرَجْمَانَا لَنَكُونَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ) ( رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا ( رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَمْرِنَا ) وعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب.

فالاسم الأول بتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه ، وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله ، وهو عبادة الله ، والاسم الشانى يتضمن خلق العبد ومبتداه ، وهو أنه يربه ويتولاه ، مع أن الثانى يدخل فى الأول دخول الربوبية في الإلهية ، والربوبية تستلزم الألوهية أيضاً . والاسم « الرحمن » يتضمن كمال التعلقين ، وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه .

ولهذا قال نعالى: ( وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنَ قُلَّ هُوَرَقِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ قَوَكَ لَتُهُ وَكُلِيهِ مَنَابِ ) فذكر هنا الأسماء الثلاثة: ( ٱلرَّمْنَنِ ) و ( رَقِ ) و ( الإله ) وقال : ( عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ) كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن ؛ لكن بدأ هناك باسم الله ؛ ولهذا بدأ في السورة بد ( إِيَاكَ نَعْبُدُ ) فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة ؛ لأن

تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن ، فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائية ، وقد بسطت هذا المعنى فى مواضع ؛ فى أول « التفسير » وفى « قاعدة الحبة والإرادة » وفي غير ذلك .

## فهــــل

ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقره إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقره إلى الإب قبل علمهم بحاجتهم وفقره إلى الإله المعبود، وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة، كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته، وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له، والإنابة إليه.

ولهذا إنما بعث الرسل بدعونهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له ، الذي هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية ، وقد أخبر عنهم أنهم ( وَلَيِنسَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ ) ، وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه وقال : ( وَإِذَا عَشِيهُم مَّقَّ كُالظُّلُلِ دَعُواْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِين إذا مسهم فأخبر أنهم مقرون بربوبيته ، وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم فأخبر أنهم مقرون بربوبيته ، وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم

الضر في دعائمـــم واستعانتهـم ، ثم بعرضون عن عبادنـــه في حال حصول أغراضهم .

وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية ، وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية ، وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته ؛ لما يمدع به فى الباطن من الأحوال التى بها يتصرفون ، وهؤلاء من جنس الملوك ، وقد ذم الله عز وجل فى القرآن هذا الصنف كثيراً ، فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون فى الحقائق ، ويعملون عليها ، وهمري فى نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية ، وقد تكلمت على هذا المغنى في مواضع متعددة ، وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به ، والله سبحانه أعلى .

## فصـــــل

وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه ماليك له ، وهو ربهم ومليكهم وإلههم ، لا إله إلا هو ، فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلاً ؛ بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله ، والله عن وجل رب

ذلك كله ومليكه ، وبارئه وخالقه ، ومصوره .

وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العــدم فالعــدم ليس هو شيئا يفتقر إلى فاعل موجود ؛ بل العدم ليس بشيء ، وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل ، لا أن عدم الفاعل يوجب ويقتضيه كما يوجب الفاعـــل المفعول الموجود ؛ بل قد بضاف عدم المعلول إلى عــدم العلة · وبينها فرق ، وذلك أن المفعول الموجود إنما خلقه وأبدعــه الفاعل ، وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعل ، فإنه يفضي إلى التسلسل والدور ؛ ولأنــه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العكس؛ فإنه ليس أحد العدمين مميزاً لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاً ، وإن كان يعقل أن عدم المقتضى أولى بعدم الأثر من العكس ، فهذا لأنه لما كان وجود المقتضى هو المفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمـــه إلى عدمه إضافة لزومية ؛ لأن عدم الشيء إما أن يكون لعـــدم المقتضي أو لوجود المانع . وبعد قيام المقتضى لا يتصور أن يكون العدم إلا لأجل هـاتين الصورتين أو الحالتين ؛ فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه [ ويمنعه ] المانع المنسافي وهو أمر موجود ، وتارة لا يكون سببه قد انعقد صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه ، وتارة إلى وجرود مانعه ومنافيه .

وهذا معنى قول المسلمين : ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ؛ إذ

مشيئته هي الموجبة وحدها لاغيرها، فيلزم من انتفائها انتفاؤه لا يكون شيء حتى تكون مشيئته ، لا يكون شيء بدولها بحال ، فليس لنا سبب بقتضى وجود شيء حتى تكون مشيئته مانعة من وجوده ، بل مشيئته هي السبب الكامل ، فمع وجودها لا مانع ، ومع عدمها لا مقتضى ( مَّايَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحَة فِللاَمُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِكَ فَلاَمُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) مقتضى ( مَّايَفْتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحَة فِللاَمُمْسِكَ لَهَا وَمَايُمْسِكَ فَلاَمُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) ( وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضَرِّ فَلاَكَ اللهُ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ بِضَرِّها لَهُ مُنْ كَنْ شَفْتُ ضَرِّها أَوْ وَإِن يَمْسَمُ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ بِضَرِّها لَهُ مُنْ كَنْ شَفْتُ ضَرِّها أَوْ وَلَا لَهُ مَنْ كَنْ مَنْ كَنْ شَفْتُ ضَرِّها أَوْ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا لَهُ مُنْ كَنْ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا اللهُ عَلَيْهِ يَوَكَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَوَكَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُ لَا اللهُ عَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ يَتُولُونَ اللهُ الْهُ اللهُ ا

وإذا عرف أن العبُد ليس له من نفسه خير أصلاً ؛ بل ما بنا من نعمة فمن الله ، وإذا مسنا الضر فإليه نجأر ، والخير كله بيديه ، كما قال : ( مَّا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَ مِ فَين نَفْسِكَ )

وقال: ( أَوَلَمَّا أَصَكِبَتَكُمْ مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْهُمْ أَنَّ هَذَا قُلْهُوَمِنْ عِندِ الْفَسِكُمْ ). وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار الذي في صحيح البخاري: « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي ، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وقال في دعاء الاستفتاح الذي في صحيح مسلم :

« لبيك وسعديك ، والحسير بيديك ، والشسر ليس إليك ، تبـاركت ربنا وتعاليت »

وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، فالمعـدوم سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كالها أو فعل من أفعالها ، مثل عدم الحياة أو العلم ، أو السمع أو البصر ، أو الكلام أو العقل، أو العمل الصالح على تنوع أصنافه ، مثل معرفة الله ومحبته وعبـادته والتوكل عليه ، والإنابة إليه ، ورجائه وخشيته ، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة والظاهرة ، من الأقوال والأفعـال . فإن هـذه الأمور كلها خيرات وحسنات ، وعدمهــا شر وسيئات ؛ لكن هذا العدم ليس بشيء أصلا ، حتى يكون له بارئ وفاعل فيضاف إلى الله ، وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن تخلق وبعد أن خلقت ؛ فإنها قبل أن تخلق عــدم مستلزم لهذا العدم ، وبعد أن خلقت \_ وقد خلقت ضعيفة ناقصة \_ فيهـ ا النقص والضعف والعجز فإن هذه الأمور عدمية ، فأضيف إلى النفس من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته ، وعدم مقتضيه ، وقد تكون من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنبينه إن شاء الله تعالى .

و « نكتة الأمر » أن هذا الشر والسيئات العدميـة ، ليست موجودة حتى يكون الله خالقها ، فإن الله خالق كل شيء .

والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلها ، وتارة إلى وجود مانعها فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين :

أما « الأول » فلأنه الحــق المبين فلا يقــال عدمت لعــدم فاعلها ومقتضيها .

وأما « الثانى » — وهو وجود المانع — فلأن المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد المقتضى ، ولو شاء فعلها لما منعه مانع ، وهو — سبحانه — لا يمنع نفسه ما شاء فعله ؛ بل هو فعال لما يشاء ؛ ولكن الله قد يخلق هذا سبباً ومقتضياً ومانعاً ، فإن جعل السبب تاماً لم يمنعه شيء وإن لم يجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له ، فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأه ، كما لا يوجد أمر إلا لأنه يشاؤه ، وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارة ، ولوجود المانع منه أخرى .

أما عدم السبب فظاهر ، فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا سبب خير أصالة ، ولو كان منه شيء لكان سبباً فأضيف إليه لعدم السبب ؛ ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سببا لها بإعانة الله له ، فما لم يصدر منه كان لعدم السبب .

وأما وجود المانع المضاد له المنافى فلأن نفسه قد تضيق وتضعف وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة فى نفسها ، متنافية في حقه ، فإذا اشتغل بسمع شيء أو بصره، أو الكلام فى شيء أو النظر فيه أو إرادته ، أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر ، وإن كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه ؛ فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً عن آخر .

والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته، فعاد إلى العدم الذي هو منه، والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى، وأما إن كان الشيء موجوداً كالألم وسبب الألم فينبغي أن يعرف أن السر الموجود ليس شراً على الإطلاق، ولا شراً محضاً، وإنحا هو شر فى حق من تألم به، وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد.

ولهذا جاء في الحديث الذي رويناه مسلسلاً «آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره» وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فالخير والشر ها بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمرسواء، وذلك أن من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شراً، ومن تنعم به فهو في حقه خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من قص عليه أخوه رؤيا أن

يقول: «خيراً تلقاه وشراً توقاه ، خيراً لنا وشراً لأعدائنا » فإنه إذا أصاب العبد شر سر قلب عدوه ؛ فهو خير لهذا وشر لهذا ؛ ومن لم يكن له ولياً ولا عدواً فليس في حقه خيراً ولا شراً ، وليس فى مخلوقات الله ما يؤلم الحلق كلهم دائماً ، ولا ما يؤلم جمهورهم دائماً ؛ بل مخلوقات الله ما معملة لهم أو لجمهورهم فى أغلب الأوقات ، كالشمس والعافية ، فلم يكن في الموجودات التى خلقها الله ما هو شر مطلقاً عاماً .

فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص ، وفيه وجه آخر هو به خير وحسن ، وهو أغلب وجهيه ، كما قال تعالى : ( أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءِ خَلَقَهُ ) وقال تعالى : ( صُنْعَ اللّهِ الّذِي َ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) وقال تعالى : ( صَنْعَ اللّهِ الّذِي َ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) وقال تعالى : ( مَاخَلَقْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلّا بِالْحَقِ ) وقال : ( وَيَتَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَنْطِلًا ).

وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً مّا إلا لحكمة ؛ فتلك الحكمة وجه حسنه وخيره ، ولا يكون فى المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ؛ وبهذا يظهر معنى قوله : «والشر ليس إليك » وكون الشر لم يضف إلى الله وحده ؛ بل إما بطريق العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله .

فهذا الشر الموجود الخاص المقيد سببه: إما عدم وإما وجود ؛ فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب ، إذ لا يكون سببه عدماً محضاً ، فإن العدم المحض لا يكون سبباً تاماً لوجود ؛ ولكن يكون سبب الخير واللذة قد انعقد ، ولا يحصل الشرط فيقع الألم ؛ وذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب النم والعقاب ، ومثل عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصمم والبكم ، وعدم الصحة والقوة ، الذي هو سبب الألم والمرض والضعف .

فهذه المواضع ونحوها يكون الشر أيضا مضافاً إلى العدم المضاف إلى العبد ، حتى يتحقق قول الخليل : ( وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُويَشَفِينِ ) فإن المرض وإن كان ألماً موجوداً فسببه ضعف القوة ، وانتفاء الصحة الموجودة ، وذلك عدم هو من الإنسان المعدوم بنفسه ، حتى يتحقق قول الحق ( وَمَا أَصَابَكُ مِن سَيِّنَةُ فِينَ نَفْسِكَ ) وقوله : ( قُلْمُ أَنَّ هَذَا قُلُ الواجب هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ) ونحو ذلك فيما كان سببه عدم فعل الواجب وكذلك قول الصحابي : وإن بكن خطأ فهني ومن الشيطان .

يبين ذلك أن المحرمات جميعها من الكفر والفسوق والعصيان إنما يفعلها العبد لجهله أو لحاجته ، فإنه إذا كان عالماً بمضرتهما وهو غني عنها امتنع أن يفعلها ، والجهل أصله عدم ، والحاجة أصلها العدم . فأصل وقوع السيئات منه عدم العلم والغنى ، ولهذا يقول فى القرآن: ( مَاكَانُواْيَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ) ( أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ ) ؟ ( إِنَّهُمْ الفَوَاْءَابَاءَ مُرْضَآلِينَ \* فَهُمْ عَلَىٓ النَّرِهِمْ يُهْرَعُونَ ) إلى نحو هذه المعاني .

وأما الموجود الذي هـو سبب الشر الموجود الذي هـو خاص كالآلام ، مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار ، والفسوق الذي هو فعل المحرمات ونحو ذلك . فإن ذلك سبب الذم والعقاب ، وكذلك تناول الأغذية الضارة ، وكذلك الحركات الشديدة المورثة للألم ، فهذا الوجود لا يكون وجوداً تاماً محضاً ؛ إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيراً ، كما قلنا إن العدم المحض لا يقتضي وجوداً ؛ بل يكون وجوداً ناقصاً إما في السبب وإما في الحل ، كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به ، وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه ، من النظر التام ، والاستاع والتام لآيات الحق وأعلامه .

وسبب عدم النظر والاستاع: إما عدم المقتضى فيكون عدماً محضاً ، وإما وجود مانع من الكبر أو الحسد فى النفس ( وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) وهو تصور باطل ، وسببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض عنه بالخيال الباطل .

و « الحسد » أيضاً سببه عدم النعمة التى يصير بها مشـل المحسود ، أو أفضل منه ؛ فإن ذلك يوجب كراهة الحاسد لأن يكافئه المحسـود ، أو بتفضل عليه .

وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسائر القبائح، إنما سبها حاجة النفس إلى الاشتفاء بالقتل والالتذاذ بالزنا، وإلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا يفعل ذلك، والحاجة مصدرها العدم، وهذا يبين \_ إذا تدبره الإنسان \_ أن الشر الموجود إذا أضيف إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاً، فتارة يضاف إلى عدم كال السبب أو فوات الشرط، وتارة يضاف إلى وجود، وبعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقص، وسبب ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع، والمانع لا يكون مانعاً إلا لضعف المقتضى، وكل ماذكرته واضح بين، إلا هذا الموضع ففيه غموض بتبين عند التأمل وله طرفان:

« أحدها » أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً .

و « الشاني « أن الموجود لا يكون سبباً للعدم المحض ، وهذا معلوم بالبديهة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن حق موجود .

ولهذا كان معلوماً بالفطرة أنه لا بد لـكل مصنوع من صانع ، كما قال تعالى : ( أَمْخُلِقُواْمِنْعَيْرِشَىْءِ أَمْهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ) يقول : أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ؟

ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس ، وضرب المثال . والاستدلال عليه ممكن ، ودلائله كثيرة ، والفطرة عند صحتها أشد إقراراً به ، وهو لها أبده ، وهي إليه أشد اضطراراً من المثال الذي يقاس به .

وقد اختلف أهل الأصول فى العلة الشرعية ، هـل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمى فيها مع قولهم : إن العدمي يعلل بالعدمي ؟ فمنهم من قال : يعلل به ، ومنهم من أنكر ذلك ، ومنهم من فصل بين ما لا يجوز أن يكون عـلة للوجود فى قياس العلة ، ويجوز أن تكون علته له في قياس الدلالة فلا يضاف إليه فى قياس الدلالة ، وهذا فصل الخطاب ، وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءاً من علة ؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على وصف وجودي يقتضي الحكم .

وأما « قياس العلة » فلا يكون العدم فيه علة تامة ؛ لكن يكون جزءاً من العلة التامة وشرطا للعلة المقتضية التي ليست بتامة ، وقلنا : جزء من العلة التامة ، وهو معنى كونه شرطاً في اقتضاء العلة الوجودية ،

وهذا نزاع لفظي ، فإذا حققت المعاني ارتفع . فهذا في بيان أحد الطرفين وهو أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً .

وأما « الطرف الثاني » وهو أن الموجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم عدماً فلأن العدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود ، بل يكفي فيه عدم السبب الموجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئاً ، والعدم المحض ليس بشيء ، فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثر ؛ بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أمر وجودي فيه عدم ، فإن جعل الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً أمر معقول ، أما جعل المعدوم معدوماً فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على العدم ، والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل ، والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم الموجب في عدم العالم ، وبين فاعل العدم ، وموجب العدم ، وعلة العدم . والعدم . والعدم لا يفتقر إلى الثاني ؛ بل يكفي فيه الأول .

فتبين بذلك الطرفان ، وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه شوب وجود لا يكون وجودا ما : لا سبباً ولا مسبباً ولا فاعلا ولا مفعولا أصلا فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سبباً لعدم أصلا ولا مسبباً عنه ولا فاعلا له ولا مفعولا ، أما كونه ليس مسبباً عنه ولا مفعولا له فإن كان سبباً له فإن كان سبباً له فإن كان سبباً لعدم محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود ، وإن كان لعدم

فيه وجود فذاك الوجود لابد له من سبب ولوكان سببه تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدم ؛ فإنه إذاكان السبب تاماً والمحل قابلا وجب وجود المسبب فحيثكان فيه عدم فلعدم مافى السبب أو فى المحل فلا يكون وجوداً محضاً .

فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهـو عدم، وإن كان لوجود مانع فإنما صار مانعـاً لضعف السبب، وهـو أبضاً عدم قوته وكماله، فظهر أن الوجود ليس سبب العـدم المحض، وظهر بذلـك القسمة الرباعية، وهي أن الوجود المحض لا بكون إلا خـيراً.

يبين ذلك أن كل شرفى العالم لا يخرج عن قسمين إما ألم وإما سبب الألم ، وسبب الألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب ، والألم الموجود لا يكون الإلى النوع عدم ، فكما يكون سببه تفرق الاتصال ؛ وهو وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينها ، وهو الشر والفساد .

وأما سبب الألم فقد قررت في « قاعدة كبيرة » أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات ، وأن فعل المحرمات إنما وقسع لعدم الواجبات ، وأصل الأنوب عدم الواجبات ، وأصل الألم

عدم الصحة ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها ، ويستعيذ من سيئات الأعمال التي هي عقوباتها وآلامها ؛ فإن قوله : « ومسن سيئات أعمالنا » قد يراد به السيئات في الأعمال ، وقد يراد به العقوبات ؛ فإن لفظ السيئات في كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر ، وقد يراد به الأعمال السيئة ، قال تعالى : ( إِن تَمْسَسُكُمْ صَيَنَةٌ نَسُوهُمُ مَ وَان نُصِبَهُمْ سَيِئَةٌ يُما فَدُمَت أَيْديهِمْ فَإِن نُصِبَهُمْ سَيِئَةٌ يُما فَدُمَت أَيْديهِمْ فَإِن نُصِبَهُمْ سَيِئَةٌ يُما فَدُرُن ) .

ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال هي الشر والعقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيداً من نوعي السيئات: الأعمال السيئة وعقوباتها ، كما في الاستعادة المأمور بها في الصلاة: المعود بك من عذاب جهنم ، ومن عـذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال » فأمرنا بالاستعادة من العذاب عذاب الآخرة وعذاب البرزخ ، ومن سبب العذاب ، ومن فتنة الحيا والمات وفتنة المسيح الدجال ، وذكر الفتنة الحاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال ، وذكر الفتنة الحاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال أعظم الفتن ، كما في الحديث الصحيح : « ما من خلق الدجال فيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال » .

#### فهـــــل

إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس فقيراً إلى سواه فليس هو مستغنياً بنفسه ولا بغير ربه ؛ فإن ذلك الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله ، ومن المأثور عن أبي يزيد \_ رحمه الله \_ أنه قال : استغاثة المخلوق كاستغاثة الغريق بالخلوق وعن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال : استغاثة المخلوق بالخلوق كاستغاثة المحم كاستغاثة المسجون بالمسجون . وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم ؛ فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولا وإلا فليس بالعدم ؛ فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة وحولا وإلا فليس وقال تعالى : ( وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنِ أَرْتَضَىٰ ) وقال تعالى : ( وَمَاهُم بِضَارَتِينَ بِهِ مِنْ أَحَادٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ )

« أحدها » بمعنى العابدكرهاً كما قال : ( إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ إِلَّا َ اِن الرَّمْنَ ِ عَبْدًا ) وقال : ( وَلَهُ وَٱلسَّمَامَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ
وَٱلْأَرْضِ طَوَعَا وَكَرِّهَا ) وقال : ( بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ) ( كُلُّ

لَهُ، قَانِئُونَ ) وقال : ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ .

و « الثاني » بمعنى العابد طوعاً وهو الذي يعبده ويستعينه ، وهذا هو المذكور في قوله : ( وَعِبَادُالرَّمْنَنِالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَالْأَرْضِ هَوْنَا ) وقوله : ( عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُاللَّهِ يُفَخِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ) وقوله :

( إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ ) وقوله : ( إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ) وقوله : ( يَعِبَادِ لَاخَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَاۤ أَنتُدْ تَحَـُّزَنُونَ )

وقوله: ( وَاذَكُرْعِبَدُنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَّ وَيَعْقُوبَ ) وقوله: ( فَأَوْحَىٓ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَى ) وقوله: ( يغمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ) وقوله: ( سُبْحَنَ الَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْنَلا ) وقوله: ( وَأَنَّهُ رَلَمَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ ) .

وهذه العبودية قد يخلو الإنسان منها تارة ، وأما الأولى فوصف الخرم ، إذا أريد بها جريان القدر عليه وتصريف الحالق له ، قال تعالى : ( أَنَعَ يُرَدِينِ اللّهِ يَبَغُونَ وَلَهُ وَاسَلَمَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوَعَا وَكَمَ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ طَوَعَا وَكَمُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ طَوَعَا السلف على أن المراد بالاستسلام وكَمَ وَالذل ، لا مجرد تصريف الرب لهم ، كما في استسلامهم له بالخضوع والذل ، لا مجرد تصريف الرب لهم ، كما في قوله : ( وَبِسَّ يَسَّجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْذَل ، لا عبد لا بد له مسن ذلك ، وإن الخضوع والذل هو أبضاً لازم لكل عبد لا بد له مسن ذلك ، وإن

كان قد بعرض له أحياناً الإعراض عن ربه والاستكبار ، فلا بد له عند التحقيق من الخضوع والذل له ؛ لكن المؤمن يسلم له طوعاً فيحبه ويطيع أمره ، والكافر إنما يخضع له عند رغبة ورهبة ، فإذا زال عنه ذلك أعرض عن ربه ، كما قال : ( وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ قَاوَقَاعِدًا أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِلَا أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِلَا أَوْقَاعِدًا أَوْقَاعِلُهُ أَوْقَاعِلَا أَوْ

وفقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك، والحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات، وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها إذ لا قيام لها بدونه، وإنما يفترق الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم.

و « أيضاً » فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، فهو غاية مطلوبه ومراده ومنتهى همته ، ولا صلاح له إلا بهذا ، وأصل الحركات الحب ، والذي يستحق المحبة لذاته هو الله ، فكل من أحب مع الله شيئاً فهو مشرك ، وحبه فساد ؛ وإنحا الحب الصالح النافع حب الله والحب لله ، والإنسان فقير إلى الله من جهة عبادته له ومن جهة استعانته به للاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك وإلهك .

وهــذا العلم والعمــل أمر فطري ضروري ؛ فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقها ، ونذل لمن افتقرت إليه ، وغناه مـن الصمدية التي انفرد بِها ، فإنه ( يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ) وهـــو شهود الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال ، ثم هذا لا يكفيهـــا حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل ، وذلك هو عبادته والإنابة إليه ؛ فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره فى أن يعبد ربه وينيب إليه ، وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه ؛ فإن جميع الكائنات حادثة بمشيئته ، قائمة بقدرته وكلته ، محتاجة إليه ، فقيرة إليه ، مسلمة له طوعاً وكرهاً ، فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع فقد آمن بربوبيته ، ورأى حاجته وفقره إليه صـــار سائلا له متوكلا عليه مستعيناً به إما بحاله أو بقاله ، بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته .

ثم هذا المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به ، أو ما هو منهى عنه ، أو ما هو مباح له ؛ فه « الأول » حال المؤمنين السعداء الذين حالهم (إِيَاكَ نَعْتُ دُوَإِيَّاكَ نَتْ يَعِيثُ) و « الشانى » حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به وإن كانوا كفاراً كما قال : ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكُ ثُرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ) فهم مؤمنون بربوبيته ، مشركون في عبادته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين الحزامى :

« يا حصين ، كم تعبد ؟ قال : سبعة آلهة : ستة فى الأرض وواحدا فى السباء ، قال : الذي فى السباء ، قال : الذي فى السباء ، قال : أسلم حتى أعلمك كلة ينفعك الله تعالى بها ، فأسلم ، فقال : قل: «اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي » رواه أحمد وغيره .

ولهذا قال سبحانه وتعالى: ( وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِىعَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمَّ يَرْشُدُونَ ) أُجِيبُ دَعُوةَ الدَاعِي إِذَا دَعَاهِ ، فهدَا أُخِير سبحانه أنه قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ، فهدا إخبار عن ربوبيته لهم ، وإعطائه سؤلهم ، وإجابة دعائهم ؛ فإنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم ، وإن كانوا مع ذلك كفاراً من وجه آخر ، وفساقاً أو عصاة ، قال تعالى : ( وَإِذَامَسَكُمُ الظُّرُ فِي ٱلْمَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَا إِيَّا أَهْ فَالَا الْمِنْ مَنْ الْإِنسَانُ كَفُورًا )

وقال تعالى : ( وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضَّرُّ دَعَانَالِجَنْبِهِ اَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُنَالِجَنْبِهِ الْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ) عَنْهُ ضُرَّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ) ونظائره في القرآن كثيرة ، ثم أمرهم بأمرين فقال :

( فَلْيَسَـتَجِيـبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَمَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ) ف « الأول » أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانة · و « الثـانى » الإيمان بربوبيته وألوهيته ، وأنه ربهم وإلههم .

ولهذا قيل : إجابة الدعاء نكون عن صحة الاعتقاد ، وعــن كمال

الطاعة ؛ لأنه عقب آبة الدعاء بقوله : ( فَلْيَسْتَجِيبُوالِي وَلْيُؤْمِنُوالِي ) والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته ، وأما إجابة دعائه وإعطاء سؤاله فقد بكون منفعة وقد بكون مضرة ، قال تعالى : ( وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشّرِدُ عَآهُ مُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ) وقال نعالى : ( وَلَوْيُعَجِّلُ اللّهُ وقال : ( وَالْمَالِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وقال: ( فَمَنَّحَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَعَالَوْانَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَأَبْفُكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهِ لَ فَنَجْعَلَلَّعْنَتَ اللّهِ عَلَى وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنْفُكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهِ لَ فَنَجْعَلَلَّعْنَتَ اللّهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى الله عليه وسلم لما دخل على أهل جابر أنفك فقال: « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » .

#### فھـــــل

فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائمًا في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء سؤاله وقضاء حوائجه فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده ويريده وهـ ذا هو الأمر والنهي والشريعــة ، وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه ، وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة فالاعتبار بالمنفعة الحالصة أو الراجحة وهذا قد عرفه الله عباده برسله وكتبه : علموه ، وزكوه ، وأمروهم بما ينفعهم ، ونهوج عما يضرج ، وبينوا لهــم أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له ؛ كما أنه هو ربهم وخالقهم ، وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسراناً مبيناً ، وضلوا ضلالا بعيداً ، وكان ما أوتوه مــن قوة ومعرفــة وجاه ومال وغير ذلك \_ وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين بــه عليه ، مقرين بربوبيته \_ فإنه ضرر عليهم ولهم بئس المصير وسوء الدار .

وهـذا هو الذي تعـلق به الأمر الدبني الشرعي والإرادة الدينية

الشرعية ، كما تعلق بالأول الأمر الكوني القدري والإرادة الكونية القدرية .

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية ؛ فإنه بين لهم هداهم بإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، وأعانهم على انباع ذلك علماً وعملا ، كما من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافام ، ومن على أكثر الخلق بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه ، وأعطام سؤلهم ، وأجاب دعام ، قال تعالى : ( يَشَكُلُهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُوَ فِي شَانِ ) فكل أهل السموات والأرض يسألونه ، فصارت الدرجات أربعة .

« قوم » لم يعبدوه ولم يستعينوه ، وقد خلقهم ورزقهم وعافاه . و « قوم » استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه .

و « قوم » طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه .

و « الصنف الرابع » الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته ، وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقد بين سبحانه ما خص به المؤمنين في قوله : ( حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْأَشِدُونَ ) .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضــل المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين .

# قال شِغ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيبية رحمه الله تعالى

### قمـــــل

والعبد مضطر دامًا إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم ، فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء ؛ فإنه لانجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية ، فمن فاته فهو إما من المعضوب عليهم ، وإما من الضالين وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله ، وهذه الآية مما يبين فساد مذهب القدرية .

وأما سؤال من يقول فقد هدام فلا حاجة بهم إلى السؤال، وجواب من أجابه بأن المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب، وما أمر الله به ؛ فإن (الصراط المستقيم) أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل ، ولا يفعل ما نهي عنه ، وهذا يحتاج في كل وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت

وما نهى عنه ، وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور ، وكراهمة جازمة لترك المحظور ، فهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد فى وقت واحد ، بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم .

نعم ! حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق ، والرسول حق ، ودين الإسلام حق ، وذلك حق ؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه وبذره من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الحلق ، ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم .

 مُسْتَقِيمًا) فإذا كان هذه حاله فى آخر حياته أو قريباً منها فكيف حال غيره .

و ( الصراط المستقيم ) قد فسر بالقرآن ، وبالإسلام ، وطريق العبودية ، وكل هذا حق . فهو موصوف بهذا وبغيره ، ف « القرآن » مشتمل على مهات وأمور دقيقة ، ونواهي وأخبار وقصص وغير ذلك إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال عنها ، وكذلك « الإسلام » وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والحصال المحمودة ، وكذلك « العبادة وما اشتملت عليه » .

غاجة العبد إلى سؤال هذه الهدابة ضرورية في سعادت ونجات وفلاحه ؛ بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه ، فإذا انقطع رزقه مات ، والموت لابد منه ، فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده ، وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية ، وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً وكان القتل من تمام النعمة ، فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق ؛ بل لا نسبة بينها ؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين ( وَمَن يَتَقِاللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَعًا \* وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) وكان من جند الله ، وكان من جند الله ، وها الغالبون ؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض .

و « أيضاً » فإنه يتضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هدى ، ثم أمر وهدى غيره بقوله وفعله ورؤيته فالهدى التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر ، فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب ، وهذا مما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها ، وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع ، فإذا تعينت الأفعال فهذا القول أولى والله أعلم .

وصلى الله على نبيه محمد وسلم تسليما كثيراً .

### فال شيغ الإسلام رحم الله

#### فعــــل

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من تقرير أصول العلم وقواعد الدين : أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين ، فوصف حال أهل الهدى ، ثم الكافرين ، ثم المنافقين . فهذه « جمل خبرية » ثم ذكر « الجمل الطلبية » فدعا الناس إلى عبادته وحده ، ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء الساء وإزال الماء وإخراج الثهار رزقا للعباد ، ثم قرر « الرسالة » وذكر « الوعد ، والوعيد » ثم ذكر مبدأ « النبوة والهدى » وما بثه فى العالم من الحلق والأمر ، ثم ذكر تعليم آدم الأسماء ، وإسجاد الملائكة له لما شرفه من العلم ؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق ، فقص جنس دعوة الأنبياء .

ثم انتقل إلى خطاب بنى اسرائيل وقصة موسى معهم ، وضمن ذلك تقرير نبوته إذ هو قرين محمد ، فذكر آدم الذي هـو أول

وموسى الذي هو نظيره ، وها اللذان احتجا ، وموسى قتل نفساً فغفر له ، وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه ، وكان فى قصة موسسى رد على الصابئة ونحوم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب انباع ما جاءوا به ، وقد يتأولون أخبار الأنبياء ، وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وتقرير نبوته ، وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر ، وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم ، وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه الدي يتبع ملتهم . كل هذا فى تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة .

ثم أخذ سبحانه فى بيان شرائع الإسلام التى على ملة إبراهيم، فذكر إبراهيم الذي هو إمام، وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سوام، وذكر استقباله، وقرر ذلك؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيره، ولهذا يقال: أهل القبلة ، كما يقال: « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم ».

وذكر من « المناسك » ما يختص بالمكان ، وذلك أن الحج له مكان وزمان ، و « العمرة » لهما مكان فقط ، والعكوف والركوع والسجود شرع فيه ؛ ولا يتقيد به ، ولا بمكان ، ولا بزمان ؛ لكن الصلاة تتقيد باستقباله ، فذكر سبحانه هذه الأنواع الخسة : من العكوف ،

والصلاة ، والطواف ، والعمرة ، والحج ، والطواف يختص بالمكان فقط ، ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين وأنه لا جناح فيه جوابا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بها لأجل إهلالهم لمناة ، وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بها .

وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت \_ بل وبالقلوب والأبدان والأموال \_ بعد ما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين إلا بهما ، وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر ؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت ؛ لأن أهل الملل لا يخالفون فيه ، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه ، وذكر الصبر على المشروع والمقدور ، وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين ، فإنها أعطيت مالم تعط الأمم قبلها ، فكان ذلك من خصائصها وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت ؛ ولهذا يقرن بين الحج والجهاد لدخول كل منها في سبيل الله فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع ، وكذلك الحج في الأصح كما قال : « الحج من سبيل الله بالنص والإجماع ،

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العلم، ثم ذكر أنه لا يقبل ديناً غير ذلك . فني أولها : ( فكلا تَجْعَلُوالِللهِ أَندادًا ) وفي أثنائها . ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَندادًا ) ف « الأول » وفي أثنائها . ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَندادًا ) ف « الأول » نهي عام و « الثاني » نهي عاص ، وذكرها بعد البيت لينتهى عن قصد

الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك ، ووحد نفسه قبل ذلك ، وأنه (لَآإِللهَ إِلَّاهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) ، ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من الآيات .

ثم ذكر الحلال والحرام ، وأطلق الأمر في المطاعم ؛ لأن الرسول بعث بالحنيفية وشعارها وهو البيت ، وذكر سماحتها في الأحوال المباحة ، وفي الدماء بما شرعه من القصاص ، ومن أخذ الدية ، ثم ذكر العبادات المتعلقة بالزمان ، فذكر الوصية المتعلقة بالموت ، ثم الصيام المتعلق برمضان ، وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً أو وجوبا بوقت الصيام ، ووسطه أولاً بين الطواف والصلاة ؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام ، والعكوف بينها .

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل ، وأخبر أن المحسرم « نوعان » : نوع لعينه كالميتة ، ونوع لكسبه كالربا والمغصوب ، فأتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه ، وذكر فى أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل ؛ ولهذا أتبعه بقوله : ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ) الآية ، وهي أعلام العبادات الزمنية ، وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس فى أمر دنيام وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن ، فكان هذا أيضا

فى أن الحج موقت بالزمان كأنه موقت بالبيت المكاني ؛ ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة .

وذكر « المحصر » وذكر تقديم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن الإحلال المتعلق بالنفس وهو الحلق، وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل فالأسهل ؛ ولهذا كان آخر ما يحل عدين الوطء فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه.

وذكر « التمتع بالعمرة إلى الحبج » لتعلقه بالزمان مع المكان فإنه لا يكون متمتعاً حتى يحرم بالعمرة فى أشهر الحبج ، وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام — وهو الأفقي — فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه ، أما الذي هو حاضر فسيان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحبج ، ثم ذكر وقت الحبج ، وأنه أشهر معلومات وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ؛ فإن هدذا مختص بزمان ومكان ؛ ولهذا قال : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالْمَجَ ) ، ولم يقل : ( وَالْفَتْرَةَ ) برمان ومكان ؛ ولهذا قال : ( فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالْمَجَ ) ، ولم يقل : ( وَالْفُتْرَة ) ومن فرض الحبج في أشهره ، ومن فرض قبله خالف السنة ، فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر — إذ ليس فيه نقض للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت — وإما أن يلزم ليس فيه نقض للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت — وإما أن يلزم

الإحرام ويسقط الحج ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران .

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره، وقضائها \_ والله أعلم \_ قضاء التفث والإحلال؛ ولهذا قال بعد ذلك: ( وَاذَكُرُواْ اللّهَ فِي ٓ اَيْتَامِ مَعْدُودَتِ) وهذا أيضاً من العبادات الزمانية المكانية. وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع الصلوات، ودل على أنه مكاني قوله: ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) الآية، وإنما يكون التعجيل والتأخير في الحروج من المكان؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال: أيام منى، وإلى عملها فيقال: أيام التشريق، كما يقال: ليلة جمع، وليلة مزدلفة، ويوم عملها فيقال: أيام التشريق، كما يقال: ليلة جمع، وليلة مزدلفة، ويوم عرفة، ويوم الحج الأكبر، ويوم العيد، ويوم الجمعة فتضاف إلى الأعمال؛ إذ الزمان تابع للحركة، والحركة المنان.

فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض ، وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين : مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه ، وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه ، وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام ؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان ؛ ولهذا قرن سبحانه ذكركون الأهلة مواقيت للناس والحج .

وذكر أن «البر» ليس أن يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة

فيه من كونه يبرز للساء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتاً للحب شرع مثل هذا ، وإنما تضمن شرع التقوى ، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات ، وما يتعلق بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك ، ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين .

والحمد لله رب العالمين.

### قال شينح الإسلام

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجــد في طائفـــة من «كتب التفسير » إلا ماهو خطأ :

منها قوله: ( كِنَمَنكَسَبُ سَكِنِكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيتَنَهُ ) الآبة ، فَكُر أَن المشهور أَن ( السيئة ) الشرك ، وقيل الكبيرة يموت عليها قاله عكرمة ، قال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب .

قلت: الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين ضعفه، فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من المبتدعة، وم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآبه أخطأ فيها الكاتب كما قيل في غيرها، ومن أنكر شيئاً من القرآن بعد تواتره استتب فإن تاب وإلا قتل، وأما قبل تواتره عنده فلا بستتاب؛ لكن يبين له، وكذلك الأقوال التي جاءت الأحاديث بخلافها: فقها، وتصوفا واعتقاداً، وغير ذلك.

وقول مجاهد صحيح ، كما في الحديث الصحيح : « إذا أذنب العبد

نكت فى قلبه نكتة سوداء » إلخ ، والذي يغشى القلب يسمى « رينا » و « طبعا » و « ختا » و « قفلا » و نحو ذلك ، فهذ ما أصر عليه . و « إحاطة الخطيئة » إحداقها به فلا يمكنه الخروج ، وهذا هو البسل عاكسبت نفسه ، أي : تحبس عما فيه نجاتها فى الدارين ؛ فإن المعاصي قيد وحبس لصاحبها عن الجولان فى فضاء التوحيد ، وعن جنى ثمار الأعمال الصالحة .

ومن المنتسبين إلى السنة من يقول: إن صاحب الكبيرة يعذب مطلقاً والأكثرون على خلافه، وإن الله سبحانه يزن الحسنات والسيئات وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى الوزن؛ لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر؛ لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط، فلو كان واحداً لم يغاير، والمشرك له خطايا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها.

و « أيضًا » قوله ( سَكِتِكَةً ) نكرة ، وليس المراد جنس السيئات بالانفاق .

و « أيضا » لفظ (السيئة) قد جاء فى غير موضع مرادا به الشرك وقوله: (سيئة) أي حال سيئة أو مكان سيئة ونحو ذلك ، كما في قوله: (رَبَّنَاءَ النِنَافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً) أي حالاً حسنة تعم الحير كله، وهذا اللفظ بكون صفة ، وقد بنقل من الوصفية إلى الاسمية ، ويستعمل لازما أو

متعديا يقال: ساء هذا الأمر أي قبح، ويقال: ساه في هذا، قال ابن عباس في قوله : ( وَاللَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّعَاتِ جَزّاَهُ سَيِتَةِ بِمِثْلِهَا ) عملوا الشرك ؛ لأنه وصفهم بهذا فقط، ولو آمنوا لكان لهم حسنات، وكذا لما قال : ( كَسَبُ سَيِتَكَةً ) لم يذكر حسنة كقوله تعالى : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسنى ) أي فعلوا الحسنى ، وهو ما أمروا به ،كذلك ( السيشة ) تتناول المحظور فيدخل فيها الشرك .

# وقال شبغ الإسلام قدس الله روحه

#### *فهـــــ*ل

قال الله نعالى : ( وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَطَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ اللهُ نعالى : ( فَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِعِلِّمْ وَمَاكُنَّ غَآيِبِينَ ) وقد قال تعالى : ( ٱلَذِينَ الْمُرْسَلِينَ \* فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلِّمْ وَمَاكُنَّا غَآيِبِينَ ) وقد قال تعالى : ( ٱلَذِينَ بُومِنُونَ بِالْغَيْبِ ) قال طائفة من السلف : « الغيب » هو الله ، أو من الإيمان بالله ، فني موضع ننى عن نفسه أن يكون غائباً ، وفي موضع ننى عن نفسه أن يكون غائباً ، وفي موضع جعله نفسه غيباً .

ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة ، فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم \_ كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغوني \_ يقولون: بقياس الغائب على الشاهد ، ويريدون بالغائب الله ، ويقولون: قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد والدلة والدليل والشرط . كما يقولون

فى مسائل الصفات في إثبات العلم والخبرة والإرادة وغير ذلك . وأنكر ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد فى رسالته إلى أهل رأس العين، وقال : لا يسمى الله غائباً واستدل بما ذكر .

وفصل الخطاب بين الطائفتين أنّ اسم « الغيب ، والغائب » من الأمور الإضافية يراد به ماغاب عنا فلم ندركه ، ويراد به ماغاب عنا فلم يدركنا ، وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقاً لم يدرك هذا هذا ولا هذا هذا ، والله سبحانه شهيد على العباد رقيب عليهــم مهيمن عليهم ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء ، فليس هو غائباً وإنما [ الم يرم العباد كان غيبا ؛ ولهذا يدخل في الغيب الذي يؤمن بــه وليس هو بغائب ؛ فإن « الغائب » اسم فاعــل من قولك غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غـــير غائب ، وأما « الغيب » فهو مصدر غاب بغيب غيباً ، وكثيراً ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل والعـــوم والزور ، وموضع المفعول كالخلــق والرزق ودرهم ضرب الأمير .

ولهـ ذا يقرن الغيب بالشهادة ، وهي أيضاً مصدر ، فالشهادة هي المشهود أو الشاهد ، والغيب هو إما المغيب عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة ، وإما بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم المصدر فيه تنبيه

على النسبة إلى الغير أي ليس هو بنفسه غائبًا، وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير عنه .

وقد يقال اسم « الشهادة ، والغيب » يجمع النسبتين ، فالشهادة ما شهدنا وشهدناه ، والغيب ما غاب عنا وغبنا عنه فلم نشهده ، وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيبا هو انتفاء شهودناله ، وهمذه تسمية قرآنية صحيحة ، فلو قالوا : قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة ، وأما قياس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في المعنى ؛ فلهذا حصل في إطلاقه التنازع .

# وفال شیخ الاسلام قلس الله روحه

### فهـــــل

المثل في الأصل هو الشبيه وهو نوعان ، لأن القضية المعينة إما أن تكون شبها معيناً أو عاما كلياً ، فإن القضايا الكلية التي تعلم وتقال هي مطابقة مماثلة لكل ما يندرج فيها ، وهذا يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح المنطقيين ، وتمثيل الشيء المعين بشيء معين هو أبضاً يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقهاء ، وهو الذي يسمى قياس التمثيل .

ثم من متأخري العلماء \_ كالغزالى وغيره \_ من ادعى أن حقيقة القياس إنما يقال على هذا ، وما يسميه تأليف القضايا الكلية قياساً فمجاز من جهة أنه لم يشبه فيه شيء بشيء ، وإنما يلزم من عموم الحكم تساوى أفراده فيه ، ومنهم من عكس كأبى محمد بن حزم ، فإنه زعم

أن لفظ القياس إنما ينبغي أن يكون فى تلك الأمور العامة وهو القياس الصحيح .

والصواب ما عليه الملف من اللغة الموافقة لما في القرآن، كما سأذكره أن كلاها قياس وتمثيل واعتبار، وهو فى قياس التمثيل ظاهر، وأما قياس التكليل والشمول فلأنه بقاس كل واحد من الإفراد بذلك المقياس العام الثابت في العلم والقول ، وهو الأصل ، كما يقاس الواحد بالأصل الذي يشبهه ، فالأصل فيها هو المثل ، والقياس هو ضرب المثل ، وأصله \_ والله أعلم \_ نقديره ، فضرب المثل للشيء تقديره له ، كما أن القياس أصله تقدير الشيء بالشيء ، ومنه ضرب الدرجم وهو تقديره ، وضرب الجزية والخراج وهو تقديرها ، والضريبة المقدرة والضرب في الأرض ، لأنه يقدر أثر الماشي بقدره ، وكذلك الضرب بالعصى لأنه تقدير الألم بالآلة ، وهو جمعه وتأليفه وتقديره ، كما أن الضريبة هي المال المجموع والضريبة الخلق ، وضرب الدرم جمِع فضة مؤلفة مقدرة ، وضرب الجزية والخراج إذا فرضه وقدره على من السنين ، والضرب في الأرض الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية محدودة ، ومنه نضريب الثوب المحشو وهو تأليف خلله طرائق طرائق .

ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب، كما يقال للنوع الواحد ضرب لتألفه واتفاقه ، وضرب المثل لما كان جمعاً بسين علمين يطلب منها علم

ثالث كان بمنزلة ضراب الفحل الذى يتولد عنه الولد، ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج وعقيم ، كما ينقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم ، وكل واحد من نوعي ضرب المثل \_ وهو القياس \_ تارة يراد به التصوير وتفهيم المعنى ، وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديق به ، فقياس تصور وقياس تصديق فتدبر هذا .

وكثيراً ما يقصد كلاها، فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه. وضرب الأمثال في المعانى نوعان ها نوعا القياس :

«أحدها» الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر ، وهي في القرآن بضع وأربعون مثلا ، كقوله : ( مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا ) إلى آخره وقوله : ( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُئْلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ) وقوله : ( يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَائُبُطِلُواْ صَدَقَعَ كُم بِالْمَنِ وَاللَّذَي كُنفِقُ مَالَهُ رَبِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَنْ عَاللَهُ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ تُرَابُ ) ولا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ تُرَابُ ) اللَّهِ وَمَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ تُرَابُ ) اللَّهِ وَمَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيتَامِنَ أَنفُسِهِمْ اللَّهِ وَمَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَنْبِيتَامِنَ أَنفُسِهِمْ اللَّهِ وَمَثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ آمَوَلَهُمُ البَّغِاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيتَامِنَ أَنفُسِهِمْ اللَّهِ وَمَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَنْبِيتَامِنَ أَنفُسِهِمْ اللّهِ وَمَثَلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَتَنْبِيتَامِنَ أَنفُسِهِمْ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَثَلُ اللّهُ عَانَتَ أُصُلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ قَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من المنافقين، والمنفقين المخلصين منهم والمرائين، وبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال

هو من جنس قياس التمثيل ، الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل بكودين القصار كمثل الذي يقتل بالسيف ، ومثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك ، ومبناه على الجمع بينها ، والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه ، وقوله : مثله كمثل كذا . تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس ، فإن المعتبر ينظر في أحدها فيتمثل في علمه ، وينظر في الآخر فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدها سواء ، فيعلم النها سواء في أنفسها لاستوائها في العلم ، ولا يمكن اعتبار أحدها بالآخر في نفسه حتى يتمثل كل منها في العلم ، فإن الحكم على الشيء فرع على تصوره ؛ ولهذا والله أعلم يقال مثل هذا كمثل (١)

وبعض المواضع بذكر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع ، كقوله: ( أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ بَحَنَّةُ مِن مَن غير تصريح بذكر الفرع ، كقوله: ( أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ بَحَنَّةُ أَن نَخْ لِلْكَانِ اللَّهُ الْكَبُرُ ) نَخِيلٍ وَأَعْنَا بِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا لُلُهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) فإن هذا إلى قوله: ( كَذَلِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) فإن هذا يحتاج إلى نفكر ؛ ولهذا سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي أرضاه .

ونظير ذلك ذكر القصص ، فإنها كلها أمثال هي أصول قباس

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

واعتبار ، ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها ، لأن كل إنسان له فى حالة منها نصيب ، فيقال فيها : ( لَقَدْكَاتَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَنْ لِي اللّهِ منها نصيب ، فيقال فيها : ( فَاعْتَبِرُواْيَتَأُولِ الْأَبْصَدِ ) وبقال : ( اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

«النوع الثاني» الأمثال الكلية، وهذه التي أشكل تسميتها أمثالا ، كما أشكل تسميتها قياساً ، حتى اعترض بعضهم قوله : ( يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَالسَّتَمِعُواْلَهُ ) فقال : أين المشل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قوله : ( وَلَقَدَّ ضَرَيْنَ اللَّنّاسِ فِي هَذَا الْقُرِّ ءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ ) يبقون حيارى لا يدرون ما هذه الأمثال ، وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال المعينة بضعاً وأربعين مثلا .

وهذه « الأمثال » تارة تكون صفات ، وتارة تكون أقيسة ، فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين ها قضيتان وحكمان ، وأنه لابد أن يكون أحدها كلياً ؛ لأن الأخبار التي هي القضايا لما انقسمت إلى معينة ومطلقة وكلية وجزئية ، وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات

وخبر عن نفي ، فضرب المثل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على خبر عام وقضية كلية ، وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي تقاس به الأعيان المقصود حكمها ، فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار لجواز أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم ؛ ولهذا يقال: لا قياس عن قضيتين جزئيتين ، بل لا بد أن تكون إحداها كلية ، ولا قياس أبضاً عن سالبتين ؛ بل لا بد أن تكون إحداها موجبة ، وإلا فالسلبان لا بدخل أحدها في الآخر فلا بد فيه من خبر يعم .

وجملة ما يضرب من الأمشال ستة عشر ؛ لأن الأولى إما جزئية وإما كلية ، مثبتة أو نافية ، فهذه أربعة إذا ضربتها في أربعة صارت ستة عشر ، تحذف منها الجزئيتان سواء كانتا موجبتين أو سالبتين ، أو إحداها سالبة والأخرى موجبة ، فهذمست من ستة عشر ، والسالبتان سواء كانتا جزئيتين أو كليتين ، أو إحداها دون الأخرى ؛ لكن إذا كانتا جزئيتين ساليتين فقد دخلت في الأول يبقى ضربان محذوفين من ستة عشر ، ويحذف منها السالبة الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة الجزئية ؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن يلاقيها السلب ؛ بخلاف الإيجاب، فإن الإيجابين الجزئيين يلتقيان ، وكذلك الإيجاب ، الجزئي مع الساب الكلي يلتقيان لاندراج ذلك الموجب تحت السلب العام.

يبقى من الستة عشر ستة أضرب ، فإذا كانت إحداها موجبة كلية جاز فى الأخرى الأقسام الأربعة ، وإذا كانت سالبة كلية جاز أن تقارنها الموجبتان ، لكن تقدم مقارنة الكلية لها ، ولابد فى الجزئية أن تكون صغرى ، وإذا كانت موجبة جزئية جاز أن تقارنها الكليتان ، وقد تقدمتا ، وإذا كانت سالبة جزئية لم يجز أن يقارنها إلا موجبة كلية ، وقد تقدمت ، فيقر الناتج ستة ، والملغى عشرة وبالاعتبارين تصر ثمانية .

فهذه الضروب العشرة مدار ثمانية منها على الإيجاب العام، ولا بد في جميع ضروبه من أحد أمرين ، إما إيجاب وعموم ، وإما سلب وخصوص ، فنقيضان لا يفيد اجتماعها فائدة ؛ بـل إذا اجتمع النقيضان مـن نوعين كسالبة كلية وموجبة جزئيـة فتفيد بشرط كون الكبرى هي العامة ، فظهر أنه لا بد في كل قياس من ثبوت وعموم ، إما مجتمعين في مقدمة وإما مفترقين في المقدمتين .

وأيضاً مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة، والأقيسة إنما يكون الخني فيها إحدى القضيتين، وأما الأخرى فجلية معلومة، فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية، فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من القضية السلبية، والجلية هي الكبرى التي هي أعم.

فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل ، وخير الكلام ما قل ودل ؛ فلهـذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجليـة لأن في ذكرهـا تطويلاً وعياً ، وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلاً .

واعتبر ذلك بقوله: ( لَوَكَانَفِيمِمَآءَلِمُ أَلِا اللهُ لَفُسَدَتًا ) ما أحسن هذا البرهان! فلو قيل بعده: وما فسدتا فليس فيها آلهـة الاالله لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة النزيل، وإنحا ذلك من تأليف المعاني في العقل مشل تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط إذا علمنا الصبي الخط نقول: « با » « سين » « ميم » صارت ( بسم ) فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجياً فيذهب بهجة الكلام؛ بل قد صار التأليف مستقراً، وكذلك النحوى إذا عرف أن « محمد رسول الله » مبتدأ وخبر لم يلف كلما رفع مشل ذلك أن يقول: لأنه مبتدأ وخبر لم يلف كلما رفع مشل ذلك أن بقول: لأنه مبتدأ وخبر . فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعني ، وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. وتأليف الكلم جنس واحد.

ولهذا كان المؤلفون للأقيسة بتكلمون أولا فى مفردات الألفاظ والمعاني التى هي الأسماء ، ثم يتكلمون فى تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر والقصة والحكم ، ثم يتكلمون في تأليف الأمثال المضروبة الذي هو « القياس » و « البرهان » و « الدليل » و « الآية »

و « العلامة » . فهذا مما ينبغي أن يتفطن له ، فإن من أعظم كال القرآن تركه في أمثاله المضروبة وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة ، ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة التي قد علم من أول الكلام أنها هي المقصود ؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته ، فذلك هو البيان ، وهو البرهان ، وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عي .

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال والمنطقيين الضلال حيث قال بعض أولئك: الطريقة الكلامية البرهانية في أساليب البيان ليست في القرآن إلا قليلا ، وقال الثاني: إنه ليس في القرآن برهان تام ، فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى ، فإنه ليس في القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدبر .

و « أيضاً » فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب والإيجاب ؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص : سالب أو موجب ، فالمعين خاص محصور ، والجزئ أبضاً خاص غير محصور ، والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص .

فينبغي لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف « صيغ النفي والعموم» فإن ذلك يجيء في القرآن على أبلغ نظام .

مثال ذلك أن « صيغة الاستفهام » يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل في القياس المضروب؛ لأنه لا يدخــل فيه إلا القضايا الخبرية ، وهذه طلبية ، فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار معناه الذم والنهي إن كان إنكاراً شرعيًّا ، أو معناه النفي والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع ، كما في قوله: ( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةٌ ، قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ ) ( ضَرَبَ لَكُمُ مَّثَكُلُ مِّنْ أَنفُسِكُم مَّ لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَآء في مَا رَزَقَنَكُمْ ) الآية ، وكذلك قوله : ﴿ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ الله ؟ ! والمعنى ما فعلها إلا الله ، وقوله : ﴿ أَمْخُلِقُواْمِنْغَارِشَقَءِ أَمْهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ) وما معها .

وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمشال من جهة المعنى ، وقد يعبر في اللغة بضرب المثل أو بللثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير كما يستفاد من اللغة ؛ لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم كأمثال القرآن ، وهو أن يكون الرجل قد قال كلة منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت فى الاستعال ، حتى يصار بعبر بها عن كل ما أشبه ذلك المعنى الأول ، وإن كان اللفظ فى الأصل غير موضوع لها ، فكأن تلك الجلة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى

العام كما تنقل الألفاظ المفردة فهذا نقل فى الجملة مثل قولهــم: « يداك أو كتا، وفوك نفخ » هو مواز لقولهم: « أنت جنيت هذا » لأن هذا المثل قيل ابتداء لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ ، ثم صار مثلا عاماً ، وكذلك قولهم: « الصيف ضيعت اللبن » مثل قولك « فرطت وتركت الحزم ، وتركت ما يحتاج إليه وقت القــدرة عليه حتى فات » ، وأصل المكلمة قيلت للمعنى الحاص .

وكذلك « عسى الغويدا أبؤسا » أي أتخاف أن يكون لهذا الظاهر الحسن باطن ردى ؛ فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب ، فالمتكلم به حكمه حكم المبين بالعبارة الدالة ، سواء كان المعنى فى نفسه حقاً أو باطلا ، إذ قد يتمثل به فى حق من ليس كذلك ، فهذا تطلبه فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفية ، فهو نظر فى دلالة اللفظ على المعنى لا نظر فى صحة المعنى ودلالته على الحكم ، وليس هو المراد على المعنى لا نظر فى صحة المعنى ودلالته على الحكم ، وليس هو المراد بقوله : ( وَلَقَدْضَرَبّنَا لِلنّاسِ فِي هَا لَذَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عنك شبهة لفظية ومعنوية .

وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود فى القرآن منها أجناسها ، وهي معلنة ببلاغة لفظه ونظمه وبراعة بيانه اللفظي ، والذين يتكلمون فى علم البيان وإعجاز القرآن يتكلمون فى مشل هذا ، ومن الناس من يكون أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلا ، ومنهم من لا تصير الكلمة مثلا

حتى يتمثل بها الضارب فيكون هذا أول من تمثل بها ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « الآن حمى الوطيس » وكقوله : « مسعر حرب » ونحو ذلك ؛ لكن النفي بصيغة الاستفهام المضمن معنى الإنكار هو نفي مضمن دليل النفي ، فلا يمكن مقابلته بمنع ، وذلك أنه لا ينفي باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعي ظهور بيانه ، فيكون ضاربه إما كاملا في استدلاله وقياسه وإما جاهلا ، كالذي قال : ( مَن يُحْي اَلْعِظَام وَهِي رَمِيكُ ) .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل .

ومن هذا الباب قوله: ( وَلَآ أَقُولُ لَكُمُ ) الآبة ، ويسمى جدالا ( فَمَثَلُهُ كُمثُلِ ٱلْكَلْبِ \_ إلى قوله \_ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنَا) ( إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَاءِ ) الآبة ( مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَدِ ) ( إِلَّا كَبَسَطِكَفَّيْهِ إِلَىٱلْمَآهِ ) وقول بوسف ( ءَأَرْبَابُ مُنَفَرِقُونَ ) ( قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ) الآية ( أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ) إلى قوله : ( كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ) ( مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ ) ( مَّشَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمَّ أَعْمَالُهُ مُركَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ ) ( أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ إلى آخره ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ ( لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ) ( فَلا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ) ( ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا ) والذي بعده ( وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً ) ( ٱنظُرْ كَيْفُ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ ) في موضعين ( وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّنَ ٱكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ) بعد أدلة التوحيد والنبوة والتحدي بالقرآن ( وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَاتَجُلَيْنِ ) القصة ( وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَالَخْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ) ( وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَ انِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِجَدَلًا ﴾ ينبه على أنها براهين وحجج تفيـــد تصوراً أو تصديقاً ( وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ ) ( يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ ) ( وَمَثَلَامِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ) ( مَثَلُ نُورِهِ \_ إلى

قوله \_ وَيَضْرِيبُ أَللَّهُ أَلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ) ( وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ ) المثلين ، مثل نور المؤمنين في المساجد وأولئك في الظلمات ( وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرً ) \_ ف « التفسير » بعم النصوير ، ويعم التحقيق بالدليل ، كما في تفسير الكلام المشروح \_ ( مَثَلُٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ ) الآية ( وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهَ اللَّنَاسِ ) ( وَهُوَأَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ) ( ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَكَلِّمِنْ أَنفُسِكُمْ ) ( وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلُ وَلَيِن جِنْتَهُم بِكَايَةِ ) الآية ( وَأُضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَضْعَنْ الْقَرْيَةِ ) ( فَإِذَا هُوَخَصِيمُ مُبِينٌ \* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ ) وقوله: ( إِنَّ هَلْنَا أَخِي لَهُ رِيْسَعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً ) ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ) إلى قوله ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَارَّجُلَا ) ( وَلَمَّا شُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا ) إلى آخره لما أوردوه نقضا على قوله : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللُّهِ) فهم الذين ضربوه جدلا ( ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ ) إلى قوله : ( كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ) ( كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ قَرِيبًا ) ( كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُفُر ) ( لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَ انَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَنشِعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ ) ( مَثُلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَيْةَ ثُمَّالُمْ يَحْمِلُوهَا ) الآبة ( ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ) و ( لِلَّذِينَءَ امَنُواْ ) ( وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي ثُلُوبِهِم مَّرَثُ وَالْكَفِرُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ عِهَدَامَنَالًا ) ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ) ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ) ( كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ) و ( كَأَلْعِهْنِ )

## و قال شبخ الإسلام رحمه الله تعالى

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجـــد في طائفة من «كتب في التفسير » إلا ما هو خطأ [فيها] .

منها قوله: (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ) الآيتين، فهو سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين، وهو الذي يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض، ومناسبة لما قبلها ولما بعدها، وهو المعروف عند السلف، ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالأسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال سلمان: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من عبادتهم، فنزلت الآية. ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار، كما روي بأسانيد ضعيفة، وهذا هو الصحيح كما في مسلم « إلا بقايا من أهل الكتاب».

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجيب بمالا عــلم عنده ، وقــد

ثبت أنه أثنى على من مات فى الفترة ،كزيد بن عمرو وغيره ، ولم يذكر ابن أبى حاتم خلافا عن السلف ؛ لكن ذكر عن ابن عباس ثم أزل الله ( وَمَن يَبْتَغ غَيْرًا أَلِاسًا لَكِم دِينًا ) الآية ، ومراده أن الله يبين أنه لا يقبل إلا الإسلام من الأولين والآخرين ، وكثير من السلف يريد بلفظ النسخ رفع ما يظن أن الآية دالة عليه ؛ فإن من المعلوم أن من كذب رسولا واحداً فهو كافر فلا يتناوله قوله : ( مَنْ ءَامَنَ مِن الله يَ الله على ) إلى الله على أنه كله على الله على الله على الله على الله على أنه كذب رسولا واحداً فهو كافر فلا يتناوله قوله : ( مَنْ ءَامَنَ الله يَ الله على الله على الله يَ الله يَ الله على الله على الله على الله يَ الله على الله يَ ال

وظن بعض الناس: أن الآية فيمن بعث إليهــم محمد صــلى الله عليه وسلم خاصة فغلطوا، ثم افترقوا على أقوال متناقضة.

# وقال شیخ الاسمام قدس الله روحه

### فهــــل

قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين، حيث بقول:

( أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ و الْفَنْظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يَحَرِفُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا أَءَامَنَا وَإِذَا خَلا مِنْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا الْتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِء عِندَ رَبِّكُمُ مَا فَكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا التَّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِء عِندَ رَبِّكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمُ بِدِء عِندَ رَبِّكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمُ بِدِء عِندَ رَبِّكُمْ أَلِي اللهُ عَلَيْكُمْ لِي مَا يَعْلِيونَ \* وَمِنْهُمْ أُمِيرُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِي مَا يَعْدِيونَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

وفي هذا عبرة لمن ركب سننهم من أمتنا ؛ فإن المنحرفيين في

نصوص الكتاب والسنة كالصفات ونحوها من الأخبار والأوام :

« قوم » يحرفونه إما لفظاً وإما معنى ، وهم النافون لما أثبته الرسول صلى الله عليمه وسملم جحوداً وتعطيماً ، ويدعون أن هذا موجب العقل الصريح القاضي على السمع .

و « قوم » لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها ، ويدعون أن هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف ، وأن الله لم يرد من عباده فهم هذه النصوص ، فهم ( لَايَعْلَمُونَ الْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ ) أَي تلاوة ( وَإِنْهُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ) .

ثم يصنف أقوام علوما يقولون : إنها دينية ، وإن النصوص دلت عليها والعقل ، وهي دين الله ؛ مع مخالفتها لكتاب الله ، فهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوم .

فتدبر كيف اشتملت هذه الآيات على الأصناف الثلاثة ، وقوله فى صفة أولئك : ( أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَرَبِّكُمْ ) حفة أولئك : ( أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِدِ عِندَرَبِّكُمْ ) حلى من يكتم النصوص التي يحتج بها منازعه ، حتى إن منهم من يمنع من رواية الأحاديث المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو أمكنهم كتان القرآن لكتموه ، لكنهم يكتمون منه وجوه دلالته من العلوم المستنبطة منه ، ويعوضون الناس عن ذلك بما يكتبونه بأيديهم ويضيفونه إلى أنه من عند الله .

### وسئل

عن معنى قوله: ( ما ننسخ من آبة أو ننساها) والله سبحانــه لا يدخل عليه النسيان .

### فأجاب:

أما قوله: ( مَانَسَخْ مِنَ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا ) فغيها قراءَتان، أشهرها: ( أو ننسها ) أي ننسيكم إياها: أي نسخنا ما أنزلناه، أو اخترنا ننزيل ما نريد أن ننزله نأتكم بخير منه أو مشله، والثانية : ( أو ننسأها ) بالهمز أي نؤخرها، ولم يقرأ أحد ننساها، فمن ظن أن معنى ننسأها بمعنى ننساها فهو جاهل بالعربية والتفسير قال موسى عليه السلام: ( عِلْمُهَاعِندَرَقِ فِكِتَا لِلَّايَضِلُ رَقِي وَلاينسَى ) و « النسيان » السلام: ( عِلْمُهَاعِندَرَقِ فِكِتَا لِلَّا يَضِلُ رَقِي وَلاينسَى ) و « النسيان » مضاف إلى العبد كما في قوله: ( سَنُقُرِ ثُكُ فَلاَ تَنسَاها مَن المحابة : ( أو تنساها ) أي تنساها يا محمد، وهذا واضح لا يخفي إلا على جاهل لا يفرق بين ننسأها بالهمز والله أعلم .

# قال أبو العباس أحمد بن تبمية رحمه الله تعالى

فى قوله تعالى : ( كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِٱلْقَنْلَى ) الآيــة وفيهـا قولان :

(أحدها) أن القصاص هو القود، وهو أخذ الدية [بدل] القتل كما جاء عن ابن عباس أنه كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فجعل الله في هذه الأمة الدية فقال: ( فَمَنْعُفِي لَدُونِ أَخِيدِ شَيْءٌ ) والعفو هو أن يقبل الدية في العمد ( ذَلِكَ تَغَفِيكُ مِّن رَبِّكُمُّ وَرَحْمَةٌ ) مما كان على بني إسرائيل، والمراد على هذا القول أن يقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأثنى. قال قتادة: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي، وكان الحي إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدَمُ عبدُ قوم آخرين [قالوا]: لن يقتل به إلا حر تعززاً على غيرم، وإن قتلت امرأة منهم امرأة من يقتل به إلا حر تعززاً على غيرم، وإن قتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا لن يقتل بها إلا رجل فنزلت هذه الآية، وهذا قول آكثر الفقهاء، وقد ذكر ذلك الشافعي وغيره.

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق

ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد لقوله: ( وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) فينقض ذلك عليه بالمرأة، فإنه قال: ( وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ )، وطائفة من المفسرين لم بـذكروا إلا هـذا القول.

«القول الثاني» أن القصاص في القتلى بكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية وجاهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء فأمر الله تعالى بالعدل بين الطائفتين بأن يقاص دية حر بدية حر، ودية امرأة بدية امرأة ، وعبد بعبد ، فإن فضل لإحدى الطائفتين شيء بعد المقاصة فاتتبع الأخرى بمعروف ، ولتؤد الأخرى إليها بإحسان ، وهذا قول الشعبي وغيره ، وقد ذكره محمد بن جرير الطبري وغيره و [على] هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآبة لزمته إشكالت ؛ كلاف القول لكن المعنى [الثاني] هو مدلول الآبة ومقتضاه ولا إشكال عليه ؛ بخلاف القول الأول يستفاد من دلالة الآبة كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى ، وما ذكر ناه بظهر من وجوه .

( أحدها ) أنه قال : ( كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَنْلَى ) و « القصاص » مصدر قاصه يقاصه مقاصة وقصاصاً ، ومنه مقاصة الدينين أحدها بالآخر و ( الْقِصَاصُ فِى الْقَنْلَى ) إنما يكون إذا كان الجميع قتلى ، كما ذكر الشعبى فيقاص هؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى ، أما إذا قتل

رجل رجلا فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه ، ولكن القصاص أن يمكن من قتل القاتل لا غيره ، وفي اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء ، قيل : تعتبر المكافآت فلا يقتل مسلم بذمي ولا حر بعبد ، وهو قول الأكثرين مالك والشافعي وأحمد ، وقيل لا تعتبر المكافآت كقول أبى حنيفة ، والمكافآت لا تسمى قصاصاً .

وأيضاً فإنه قال: ( كُنِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ ) وإن أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم تكتب، وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي، إن شاء اقتص وإن شاء لم يقتص فلم يكتب عليه الاقتصاص، وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال: هو مكتوب على القاتل أن يمكن من نفسه، فيقال له: هو تعالى قال: (كُنِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتَول وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول وليس هذا خطاباً للقاتل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى: (فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ أَخِيهِ شَيَّ اللهُ القاتل : كتب عليك القصاص في المقتول ثم لا يقال للقاتل: كتب عليك القصاص في المقتول في المقتول فيه .

و « أيضاً ، فنفس انقياد القاتل للولي ليس هـو قصاصا ؛ بــل الولي له أن يقتص وله أن لا يقتص ، وإنما سمي هذا قوداً لأن الولي يقوده ، وهو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشتري ، ثم قال تعالى : ( الحُرُّ ) فكيف بقال مثل هذا قصده القاتل ؛ بل هذا خطاب للأمــة

بالمقاصة والمعادلة فى القتل . والنبى ملى الله عليه وسلم إنما قال : 

«كتاب الله القصاص ، لما كسرت الربيع سن جارية وامتنعوا من أخذ الأرش ، فقال أنس بن النضر : لا والذي بعثك بالحق لا نكسر ثنية الربيع ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « يا أنس كتاب الله القصاص » فرضي القوم بالأرش فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » كقوله تعالى : ( وَالنَّجُرُوحَ قِصَاصُ ) بعني «كتاب الله » أن يؤخذ العضو بنظيره ، فهذا قصاص لأنه مساواة ، ولهذا لله كانت المكافآت فى الأعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء ، وإن قيل القصاص هو أن يقتل قاتله لا غيره فهو خلاف الاعتداء، قيل : نعم ! وهذا قصاص فى الأحياء لا فى القتلى .

(الثانى) أنه قال: ( فِى الْقَنَائَى الْحُرُّوا لْعَبَدُ بِالْعَبَدُ وَالْأَنْتَى بِالْأَنْتَى وَمعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد وبالحر ، والأنشى تقتل بالأنشى وبالذكر ، والحريقتل بالحر وبالأنشى أيضا عند عامة العلماء ، وقيل: يشترط أن تؤدى تمام دبته ، وإذا كان كذلك فقوله: ( اَلْحُرُّبِا لَحُرُّوا لْعَبَدُ بِالْعَبَدُ وَالْقَبَدُ بِالْعَبَدُ وَالْقَبَدُ بِالْعَبَدُ وَالْقَبَدُ بِالْحَرِي عَلَم دبته ، وكذلك العبد بالعبد والأنشى بالأنشى ، وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل بالعبد والأخر وينظر أيتعادلان أم يفضل لأحدها على الآخر فضل ، أما في القتلى فلا يختص هذا بهذا باتفاق المسلمين .

( الثالث ) أنه قال : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) لفظ ( عني )

هنا قد استعمل متعدیا ؛ فإنه قال : (عنی ) (شیء ) ولم بقل : (عفا) (شیئاً ) وهذا إنما بستعمل فی الفعل کما قال تعالی : (وَیَسَّعُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِالَعَفُو ) وأما العفو عن القتل فذاك بقال فيه عفوت عن القاتل ، فولي المقتول بين خيرتين : بين أن يعفو عن القتل ويأخذ الدية فلم يعف له شيء ؛ بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القاتل على قولين .

وقد قال بعضهم: ( مِنْ أَخِيدِ ) أي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي بالدبة ، والمراد القاتل يعني أن القاتل عني له من دم أخيه المقتول أي ترك له القتل ، فيكون التقدير أن الولي عفى للقاتل من دم المقتول شيئاً ، وهذا كلام لا يعرف ، لا يقال : عفوت لك شيئاً ، ولا يقال : عفوت من دم القاتل ، وإنما الذي يقال : إنه عفا عن القاتل ، فأين هذا من هذا ؟

وأما على القول الأول فالمتقاصان إذا تعادّا القتلى فمن عفى له أي فضل له من مقاصة أخيه مقاصة أخرى أى هذا الذى فضل له فضل كما يقال: أبقى له من جهة أخيه بقية ( فَالنِّبَاعُ لِالمَعْرُوفِ ) فهذا المستحق للفضل يتبع المقاص الآخر بالمعروف، وذلك يؤدى إلى هذا بإحسان ( ذَالِكَ تَعَفِيفُ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ) أى من أن كل طائفة تؤدي قتلى الأخرى فإن في هذا تثقيلا عظيا له ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً ) فإنهم الأخرى فإن في هذا تثقيلا عظيا له ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً ) فإنهم

إذا تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم يبق واحدة تطلب الأخرى بشيء في هؤلاء وحيى هؤلاء ، بخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقاتلون ، وتقوم بينهم الفتن التي يموت فيها خلائق ، كما هو معروف في فتن الجاهلية والإسلام، إنما تقع الفتن لعدم المعادلة والتناصف بين الطائفتين وإلا فمع التعادل والتناصف الذي يرضى به أولوا الألباب لا تبقى فتنة .

وقوله: ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ ) فطلب من الطائفة الأخرى مالا أو قوما أو آذام بسبب ما بينهم من الدم ( فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ) وهذا كقوله: ( وَإِن طَابِهُ غَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَ تَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَ أَفَإِن بَعْتَ إِحْدَنهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَنلِلُواْ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْنَ تَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُو أَإِنَ اللّهُ يُحِبُ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَإِن فَاءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَفْسِطُو أَإِنَّ اللّهُ يُحِبُ اللّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ ) و « الأخوة » هنا المُقسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُمْ ) و « الأخوة » هنا كالإخوة هناك وهذا في قتلي الفتن .

وأما إذا قتل رجل رجلا من غير فتنة فهم كانوا يعرفون أن القاتل يقتل ، لكن كانت الطائفة القوية تطلب أن تقتل غير القاتل ، أو اثنين بواحد ، وإذا كان القاتل أو من هو أكثر من القاتل ، أو اثنين بواحد ، وإذا كان القاتل منها لم تقتل به من هو دونه ، كما قيل : إنه كان بين قريظة والنضير لكن هذا لم تثر به الفتن بل فيه ظلم الطائفة القوية للضعيفة ، ولم

يكن فى الأمم من يقول إن القائل الظالم المتعدي مطلقاً لايقتل ، فهذا لم يكن عليه أحد من بنى آدم ؛ بل كل بنى آدم مطبقون على أن الفائل في الجملة يقتل ، لكن الظلمة الأقوياء يفرقون بين قتيل وقتيل .

وقول من قال: إن قوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِحَيَوْةٌ ۗ ) معناه أن القائل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول ، يقال له : هذا معنى صحيح ؛ ولكن هذا مما يعرفه جميع الناس ، وهو مغروز في جبلتهم ، وليس في الآدميين من ببيح قتل أحد من غــير أن يقتل قاتله؛ بل كلهم مع التساوي يجوزون قتل القاتل ولا يتصور أن الناس (١) إذا كان كل من قدر على غير. قتله وهو لا بقتل يرضى بمال، وإذا كان هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون ويعلمون أنهم لا يعيشون بدونه صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشراب والسكني ، فالقرآن أجـــل من أن يكون مقصوده التعريف بهذه الأمور البديهية؛ بل هذا مما يدخل في معناه ، وهو أنه إذا كتب عليهم القصاص في المقتولين أنه يسقط حر بحر وعبد بعبد وأنثى بأنثى، فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا متضمن لمساواتهم في الدماء والديات، وكان بهذه المقاصة لهم حياة من الغتن التي توجب هلاكهم ، كما هو معروف ، وهــذا المعني مما يستفاد من هذه الآية ، فعلم أن دم الحر وديته كدم الحسر وديته فيقتل به وإذا علم أن التقاص بقع للتساوي في الديات علم أن المقتول دية .

(١) بياض بالأصل

ولفظ القصاص يدل على المعادلة والمساواة فيدل على أن الله أوجب. العدل والإنصاف في أمر القتلى ، فمن قتل غير قاتله فهو ظالم والقاتل وأولياؤه إذا امتنعوا من إنصاف أولياء المقتول فهم ظالمون ، هؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل ، وهؤلاء خارجون عما أوجبه الله من العدل .

وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى قوله: ( وَمَن قُيلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا وَلِيّهِ عِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِى الْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ) وإذا دلت على العدل في القود بطريق اللزوم والتنبيه ذهب الإشكال، ولم يقل: فلم لا قال: والعبد بالعبد والحر؟ فإنه لم يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى، ومعلوم أنه إنما يقاص الحر بالحر لا بالمرأة والمرأة بالمرأة لا بالحر والعبد بالعبد. فظهرت فائدة التخصيص به والمقابلة فى الآية.

ودلت الآية حينئذ على أن الحر يقتل بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى ؛ إذا كانا متساويين فى الدم، وبدله هو الدية، ولم ينتف أن يقتل عبد بحر وأنثى بذكر ولالها مفهوم ينفي ذلك ؛ بل كما دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأولى كذلك تدل على هـذا أيضاً ؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبد فقته بالحر أولى ، وإذا قتلت المـرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أولى .

وأما قتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي ولا إثبات ولا لهما مفهوم يدل عليه، لا مفهوم موافقة ولا مخالفة؛ فإنه إذا كان فى المقاصة يقاس الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لتساوي الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدنى بالأعلى .

يبقى قتل الأعلى الكثير الدية بالأدنى القليل الدية ليس فى الآية تعرض له ، فإنه لم يقصد بها ابتداء القود ، وإنما قصد المقاصة فى القتلى لتساوي دياتهم .

فإن قيل: دية الحركدية الحر ودية الأشى كدية الأشى ويبقى العبيد قيمتهم متفاضلة ؟

قيل: عبيده كانوا متقاربين القيمة ، وقوله: ( وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْمَائل به ، كما يقال: ثوب بثوب وإن كان أحدها أغلى قيمة فذاك مما عفي له ، وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب فإن المقتولين في الفتن عبيده الذين يقاتلون معهم ، وهم يكونون تربيتهم عنده لم يشتروه ، فهذا يكون مع العلم بتساوي القيمة ومـم الجهل بتفاضلها ؛ فإن المجهول كالمعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر بتفاضلها ؛ فإن المجهول كالمعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر ولا يعلم واحد منها قيمة واحد من الثوبين قيل ثوب بثوب ، وهـذا أغلى ، لأن الزيادة محتملة من الطرفين : يحتمل أن يكون ثوب هـذا أغلى ،

ويحتمل أن بكون ثوب هذا أغلى ، وليس ترجيح أحدها أولى من الآخر ، والأصل براءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشتغل الذمة بأمر مشكوك فيه لو كان الشك فى أحدها فكيف إذا كان من الطرفين ؟

فظهر حكمة قوله: ( وَٱلْعَبَّدُ بِالْعَبَدِ ) وظهر بهذا أن القرآن دل على ما يحتاج الخلق إلى معرفته والعمل به ، ويحقن به دماؤهم ويحيون به ، ودخل في ذلك ما ذكره الآخرون من العدل في القود .

ودلت الآية على أن القتلى يؤخذ لهم ديات ، فدل على ثبوت الدية على القاتل، وأنها مختلفة باختلاف المقتولين ، وهذا مما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أثبت القصاص والدية .

وأماكون العفو هو قبول الدية فى العمد وأنه يستحقها العافى بمجرد عفوه فالآية لم تتعرض لهذا .

ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة تضمن كل منها ما أتلفته الأخرى من دم ومال بطريق الظلم لقوله: ( مِنْأَخِيهِ ) بخلاف ما أتلفه المسلمون للسكفار والكفار للمسلمين .

وأما القتال بتأويل «كقتال أهل الجمل وصفين » فلا ضمان فيمه أيضا بطريق الأولى عند الجمهور ، فإنه إذا كان الكفار المتأولون

لا يضمنون فالمسلمون المتأولون أولى أن لا يضمنوا .

ودلت الآية على أن هذا الضان على مجموع الطائفة يستوى فيه الردء والمباشر ، لا يقال : انظروا من قتل صاحبكم هذا فطالبوه بديته بل يقال : ديته عليكم كلكم فإنكم جميعاً قتلتموه ؛ لأن المباشر إنما تمكن بمعاونة الردء له ، وعلى هذا دل قوله : ( وَإِن فَاتَكُمُ شَيْءً مِّنَ أَزْوَجُهُم مِثْلُ مَا أَنفَقُوا )

فإن أولئك الكفاركان عليهم مثل صداق هذه المرأة التي ذهبت إليهم فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم التي يقدر المسلمون عليها، مثل امرأة جاءت منهم يستحقون صداقها ، فيعطي المسلم زوج تلك المرتدة صداقها من صداق هذه المسلمة المهاجرة الذي يستحقه الكفار لكونها أسلمت وهاجرت وفوتت زوجها بضعها كما فوتت المرتدة بضعها لزوجها وإن كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة ، لأن الطائفة لما كان زوج المهاجرة ليس هو الذي تزوج بالمرتدة ، لأن الطائفة لما كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد .

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذيمة ودام النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؛ لأن خالداً نائبه وهدو لايمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول، وكذلك عمروبن أمية وعاقلته مثل خالد بن الوليد، لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه، وقد تنازع الفقهاء في خطأ ولي الأمر هل هو في بيت المال أو على ذمته ؟ على قولين .

(١) أضيفت لضرورة السياق.

ولهذا كان ما غنمته السرية يشاركها فيه الجيش وما غنمه الجيش شاركته فيه السرية ، لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعض، فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى المغنم، وكذلك فى العقوبة يقتل الرده والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء ، كما قتل عمر رضي الله عنه ربيئة المحاربين ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد ، وهو مذهب مالك فى القتل قوداً ، وفي السراق أيضاً .

وبيان دلالة الآية على ذلك أن المقتولين إذا حبس حر بحر وعبد بعبد وأشى بأشى فالحر من هــؤلاء ليس قاتله هـو ولي الحر من هؤلاء ؛ بل قد يكون غيره ، وكذلك العبد من هؤلاء ليس قاتــله هو سيد العبد من هؤلاء ؛ بل قد يكون غيره ؛ لكن لمـــا كانوا مجتمعين متناصرين على قتال أولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله ، وكلهم بضمنونه ؛ ولهذا ما فضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى .

فإن قيل : إذا كان مستقراً في فطر بني آدم أن القاتل الظالم لنظيره يستحق أن يقتل وليس في الآدميين من يقول إنه لا يقتل فما الفائدة في قوله تعالى : ( وَكَنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا \_ أي في التوراة \_ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْرِ ). إلا ية. إذا كان مثل هـذا الشرع يعرف العقلاء كلهم ؟

قيل لهم : فائدته بيان تساوى دماء بني إسرائيل ، وأن دماءهم

متكافئة ليس لشريفهم مزية على ضعيفهم، وهذه الفائدة الجليلة التي جاءت بها شرائع الأنبياء فأما الطوائف الخارجون عن شرائع الأنبياء فلا يحكمون بذلك مطلقاً؛ بل قد لا يقتلون الشريف، وإذا كان الملك عادلا فقد يفعل بعض ذلك، فهذا الذي كتبه الله في التوراة من تكافؤ دمائهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وم يد على من سوام ، فحكم أيضاً في المؤمنين به من جميع الأجناس بتكافؤ دمائهم، فالمسلم الحسر يقتل بالمسلم الحر من جميع الأجناس باتفاق العلماء.

وبهدا ظهر الجواب عن احتجاج من احتج بآبة التوراة على أن المسلم يقتل بالذمي لقوله: ( وَكَنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) و « شرع من قبلنا شرع لنا » فإنه يقال: الذي كتب عليهم أن النفس منهم بالنفس منهم ، وهم كلهم كانوا مؤمنين ، لم يكن فيهم كافر ، ولم يكن في شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غيرها ، وهذا مثل شرع محمد صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ، وليس فى الشريعتين أن دم الكافر يكافئ دم المسلم ؛ بل جعل الإيمان هو الواجب للمكافآت دليل على انتفاء يكافئ دم المسلم ؛ بل جعل الإيمان هو الواجب للمكافآت دليل على انتفاء ذلك في الكافر \_ سواء كان ذمياً أو مستأمناً \_ لانتفاء الإيمان الواجب للمكافأة فيه ؛ نعم ! يحتج بعمومه على العبد .

وليس فى العبد نصوص صريحة صحيحة كما في النعي ؛ بل ما روي « من قتل عبد. قتلناه به » وهذا لأنه إذا قتله ظالماً كان الإمـــام ولي

دمه ؛ لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان حراً فكذلك لابكون ولي دمه وهو القاتل ؟ دمه إذا كان عبداً ؛ بل هذا أولى كيف يكون ولي دمه وهو القاتل ؟ بل لا يكون ولي دمه ؛ بل ورثة القاتل السيد ؛ لأنهم ورثته وهو بالحياة ولم يثبت له ولابة حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الإمام . وحينئذ فللإمام قتله ، فكل من قتل عبده كان للإمام أن يقتله .

و « أيضاً » فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه ، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرها ، وقتله [ أشد ] أنواع المثل فلا يموت إلا حراً؛ لكن حربته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصبته؛ بل حربته ثبتت حكما ، وهو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين ، فيكون الإمام هو وليه ، فله قتل قاتل عبده .

وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره لسيده قتله ، وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح ، والقول الآخر ليس معه نص صربح ولا قياس صحيح ، وقد قال الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه ، فله أن يقتل ، وله أن يعفو على الدية ؛ لا مجاناً .

يؤيد هذا أن من قال : لا يقتل حر بعبـد يقول : إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم . قال الله تعالى في كتــابه : ( وَلَعَبَدُّمُّ وَمِنُّ خَيْرُمِّنَ

مُشْرِكِ ) فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك ، فكيف لا يقدل به ؟! والعبد المؤمن مثل الحرائر المؤمنات ، كما دلت عليه هذه الآية ، وهو قول جماهير السلف والخلف ، وهذا قوي على قول أحمد : فإنه يجوز شهادة العبد كالحر ؛ بخلاف الذمي فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمنون تتكافأ دماؤم » ؟!.

# وقال شيخ الإسلام رحم الذ:

قوله تعالى : ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهُ ) من باب بدل الاشتال ، والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم : إنهم يقدمون ما بيانه أهم وهم به أعنى ؟

قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم انتهاكه وانتهاك حرمته، وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال، فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر، فلذلك قدم في الذكر، وكان تقديمه مطابقاً لما ذكرنا من القاعدة.

فإن قيل : فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر ، وهلا اكتفى بضميره فقال : هو كبير ؟ وأنت إذا قلت : سألته عن زيد هو فى الدار كان أوجز من أن تقول أزيد فى الدار ؟

قيل: في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة ، وهو تعليق الحكم الخبري باسم القتال فيه عموماً ولو أتى بالمضمر فقال: هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤل عنه. وليس الأمركذلك ؛

وإنما هو عام في كل قتال وقع فى شهر حرام .

ونظير هـذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم \_ وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال \_ : « هو الطهور ماؤه » فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله : « نعم توضئوا به » لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص ، فعدل عـن قوله : « نعم توضئوا » إلى جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو ، فأفاد استمرار الحكم على الدوام . وتعلقه بعموم الأمة ، وبطل توهم قصره على السبب ، فتأمله فإنه بديع .

فكذلك فى الآبة لما قال : (قِتَـالُّـفِيهِكَبِيرٌ ) فجعل الحبر بـ (كبير) واقعا عن (قِتَـالُّـفِيهِ ) فيتعلق الحكم به على العموم ؛ ولفظ « المضمر » لا يقتضى ذلك .

وقريب من هذا قوله تعالى: ( وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئَكِ وَٱقَامُواْ الْحَكَمِ الْكَئَكِ وَٱقَامُواْ الْصَلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصْلِحِينَ ) ولم يقل أجرهم ، تعليقا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهـم مصلحين ، وليس في الضمير ما يدل عـلى الوصف المذكور .

وقريب منه وهو ألطف معنى قوله تعالى : (وَيَسْطُلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُّ

قُلْهُواَذِكَ فَاعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) ولم يقل فيه تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيض ، وإنه هو سبب الاعتزال ، وقال : (قُلْهُو اَذَى ) لأنه جاء به على الأصل ؛ ولأنه لو اَذَى ) ولم يقل : ( الحيض أذى ) لأنه جاء به على الأصل ؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات ، وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق الحكم بكونه في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضا ، بخلاف قوله : (قُلْهُوَاَذَى ) فإنه إخبار بالواقع ، والمخاطبون بعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضاً ، بخلاف تعليق الحكم به فإنه إنما يعلم بالشرع ، فتأمله .

## سئل شيغ الإسلام

عن قوله تعالى : ( وَلَانَنكِمُوا الْمُشْرِكَاتِ ) وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية ، فهل ها من المشركين أم لا ؟ ؟ .

وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرم ، وقد روى عن ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانية ، وقال : لا أعلم شركا أعظم ممن تقول : إن ربها عيسى بن مربم .

وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع ، وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله ( وَلاَتُتْسِكُواْبِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ) والجواب من آية البقرة من ثلاثة أوجه .

( أحدها ) أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين ، فجعل أهل الكتاب غير المشركين بدليل قوله : ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ

وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ).

فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: (التَّكُدُوَااَحُبَارَهُمْ وَرُهُبُكَهُمْ وَرُهُبُكَهُمْ وَرُهُبُكَهُمْ وَرَالِكِالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُوَا إِلَالِيَعْبُدُونَا إِلَالِيَعْبُدُونَا لِيس لَا الله الله الكتاب ليس في أصل دينهم شرك ؛ فكل من أمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ؛ ولكن النصارى ابتدعوا الشرك ، كما قال: (سُبْحَنَهُ، وَبَعَلَيْعَمَّا يُشْرِكُونَ ) فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به ، وحيث بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به ، وحيث ميزم عن المشركين فلأن أصل دينهم انباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك .

فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين ؛ فإن الكتاب الذي أضفوا إليه لاشرك فيه ، كما إذا قيل : المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد ، ولا رفض ، ولا تكذيب بالقدر ، ولا غير ذلك من البدع ، وإن كان بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع ؛ لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة ، فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد ؛ بخلاف أهل الكتاب ، ولم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنههم مشركون بالاسم ؛ بل قال : ( عَمَّا يُشْرِكُونَ ) بالفعل ، وآية البقرة قال فيها :

( ٱلْمُشْرِكِينَ ) و ( ٱلْمُشْرِكَتِ ) بالاسم ، والاسم أوكـــد من الفعل .

( الوجه الثاني ) أن يقال : إن شملهم لفظ ( المشركين ) في سورة البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومغروناً ، فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب ، وإذا قرنوا بأهل الكتاب لم يدخلوا فيهم ، كما قيل : مثل هذا في اسم الفقير والمسكين ونحو ذلك ، فعلى هذا يقال : آية البقرة عامة ، وتلك خاصة ، والخاص بقدم على العام .

( الوجه الثالث ) أن يقال : آية المائدة ناسخة لآيــة البقرة ، لأن المائـدة نزلت بعــد البقرة باتفاق العلماء ، وقـد جاء في الحديث المائدة من (١) ،

<sup>(</sup>١) آخر ما وجد من الأصل .

## وفال شبغ الإسلام رحمه الله

### فعــــل

لما ذكر سبحانه ما يبطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء ، ومثله بالتراب على الصفوان إذا أصابه المطر ، ولهذا قال : ( وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَيْوَ مِنْ الْمَانِ بَاحدها لا ينفع هنا بخلاف قوله فى النساء : ( إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَ الاَفْحُورًا ) إلى قوله : ( وَاللّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَاءَ النّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْمَاتِ مِنْ الْمَانِ مِنْ اللّهِ وَلَا بِاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَا بِاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّمِنْ اللّهُ مِنْ اللل

فإنه في معرض الذم ، فذكر غايته وذكر ما يقابله وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم .

فالأول الإخلاس .

و « التثبيت » هو التثبت كقوله : ( وَلَوَّأَنَّهُمْ فَعَلُواْمَايُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَشِيدًا ) كَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَشِيدًا ) كقوله : ( وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ بَشِيدًا ) ويشبه \_\_\_ والله أعلم \_\_\_ أن يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله : ( لَانْقَدِّمُواْ \_\_\_

بَيْنَيَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ) فتبتل وتثبت لازم بمعنى ثبت "الأن التثبت هو القوة والمكنة ، وضده الزلزلة ، والرجفة ، فإن الصدقة من جنس القتال ، فالحبان يرجف ، والشجاع يثبت ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « وأما الخيلاء التي بحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند الحرب ، واختياله بنفسه عند الصدقة » لأنه مقام ثبات وقوة ، فالخيلاء تناسبه ، وإنما الذي لا يحبه الله المختال الفخور البخيل الآمر بالبخل ، فأما المختال مع العطاء أو القتال فيحبه .

وقوله ( مِّنَ أَنفُسِهِمُ ) أي ليس المقوى له من خارج كالذي بثبت وقت الحرب لإمساك أصحابه له ، وهذا كقوله : ( وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمَّ يَغْفِرُونَ ) بل تثبته ومغفرته من جهة نفسه .

وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء.

إما أن لا يعطي فهو البخيل المذموم فى النساء، أو يعطى مع الكراهة والمن والأذى، فلا يكون بتثبيت وهو المذموم فى البقرة، أو مع الرياء فهو المذموم فى السورتين، فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله وتثبيتاً من أنفسهم.

<sup>(</sup>١) هنا كلمات غير متضحة .

ونظيره « الصلاة » إما أن لا يصلي ، أو يصلي رياء ، أو كسلان ، أو يصلي حلصاً ، والأقسام الثلاثة الأول مذمومة ، وكذلك « الزكاة » ونظير ذلك « الهجرة ، والجهاد » فإن الناس فيها أربعة أقسام ، وكذلك ( إِذَا لَقِيتُمْ فِيْكُ فَأَثُمُتُواْ وَأَذَكُرُواْ اللّهَ كَيْرًا ) في الثبات والذكر ، وكذلك : ( وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْمَرْمَمَةِ )

في الصبر والمرحمة أربعة أقسام وكذلك ( آستَعِينُواْبِالْصَبْرِواُلصَّلُوةِ ) فهم (۱) في الصبر والصلاة فعامة هذه الأشفاع التي في القرآن: إما عملان ، وإما وصفان في عمل: انقسم الناس فيها قسمة رباعية ، ثم إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر ، والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع أحدها ولو ترك الآخر ، وإن كانا شرطين في عمل كالإخلاص والتثبت لم ينفع أحدها ، فإن المن والأذى محبط ، كما أن الرياء محبط ، كما دل عليه القرآن ، ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون ، والبر والتقوى والحق والصبر ، وأفضل الإعان الساحة والصبر .

بخلاف الأشفاع في النم كالإفك والإثم ، والاختيال والفخر ، والسبح والحبن ، والإثم والعدوان ؛ فإن الذم ينال أحدها مفرداً

<sup>(</sup>١) هنا كلمات غير متضحة .

ومقروناً ، لأن الحير من باب المطلوب وجوده لمنفعته ، فقــد لا تحصل المنفعة إلا بتمامه ، والشر يطلب عدمه لمضرته وبعض المضار يضر في الجَمَلة غالبًا ، ولهذا فرق في الأسماء بين الأمر والنهي ، والإثبات والنفي ، فإذا أمر بالشيء اقتضى كاله ، وإذا نهى عنــه اقتضى النهي عن حميع أجزائه ، ولهذا حيث أمر الله بالنكاح \_ كما في المطلقة ثلاثاً حتى تنكـح زوجا غيره ، وكما في الإحصان \_ فلا بد من الـكال بالعقــد والدخول ، وحيث نهى عنه كما في ذوات المحارم فالنهي عن كل منها على انفراده ، وهذا مذهب مالك وأحمد المنصوص عنـــه أنه إذا حلف ليتزوجن لم يبر إلا بالعقدة والدخول ، بخــلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة ، وكذلك إذا حلف لايفعل شيئًا حنث بفعل بعضه ، بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه ، فإن دلالة الاسم على كل وبعض تختلف باختلاف النفي والإثبات .

ولهذا لما أمر الله بالطهـــارة والصلاة، والزكاة والحج كان الواجب الإتمـام ، كما قال تعـــالى : ( وَإِبْرَهِيـرَ اللهِ عَـام ، كما قال تعـــالى : ( وَإِبْرَهِيـرَ اللهِ عَـام ، كما قال تعـــالى : ( وَإِبْرَهِيـرَ اللهِ عَـام ، كما قال تعـــالى : ( وَإِبْرَهِيـرَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ع

ولما نهى عن القتل والزنا والسرقة والشرب كان ناهياً عن أبعاض ذلك ؛ بل وعن مقدماته أيضاً ، وإن كان الاسم لا يتناوله فى الإثبات ، ولهذا فرق فى الأسماء النكرات بين النفى والإثبات ، والأفعال كلها

نكرات ، وفرق بين الأمر والنهي بين التكرار وغيره ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبو. » .

وإنما اختلف في المعارف المنفية على روابتين ، كما في قوله : لاتأخذ الدرام ولا تكلم الناس.

# وقال شبغ الإسلام

أبو العباس تقي الدين ابن نيمية قدس الله روحه ونور ضريحه .

#### فھــــــل

فى قوله نعالى: ( وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوَتُحَفُّوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِدِ اللّهُ فَيَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن أَبِيهِ عِن أَبِيهِ عِن أَبِي هِرِيرة ، فَى صحيح مسلم عِن العلاه بن عبد الرحن عِن أَبِيهِ عِن أَبِي هِرِيرة ، قال : لما أَبْرَل الله : ( وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي اللّهُ عليه وسلم ، فأتوا رسول الله الله عليه وسلم ، فأتوا رسول الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب ، وقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من العمل ما نطيق : العلاة ، والصيام ، والجهاد ، والصدقة ؛ وقد نزلت عليك هذه الآبة ولا نطيقها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : عليه وسلم : « أريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : هنا وعصينا ؟ قولوا : سمنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها : ( عَامَنَ الرّسُولُ وَوَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ فِي أَرْهَا : ( وَامَنَ الرّسُولُ اللهُ فَي أَرْهَا : ( وَامَنَ اللّهُ وَالْمُنَا اللّهُ الْمُعَالِيْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الْمُولِ اللّهُ وَلِهُ الْمُؤْلِّي اللهُ وَلَهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس معناه وقال : قد فعلت ، قد فعلت ، بدل نعم .

ولهذا قال كثير من السلف والحلف: إنها منسوخة بقوله: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) كما نقل ذلك عن ابن مسعود ، وأبي هريرة ، وابن عمر وابن عباس في رواية عنه ، والحسن ، والشعبي ، وابن سيرين وسعيد بن جبير ، وقتادة ، وعطاء الخراساني ، والسدي ، ومحمد بن كعب ، ومقاتل ، والكلبي ، وابن زيد ، ونقل عن آخرين أنها ليست منسوخة ، بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم ، فيأخذ من يشاء ويغفر لمن بشاء ، كما نقل ذلك عن ابن عمر ، والحسن ، يشاء ويغفر لمن بشاء ، كما نقل ذلك عن ابن عمر ، والحسن ،

واختاره أبو سليان الدمشقي والقاضي أبو يعلى ، وقالوا : هـــذا خبر ، والأخبار لا تنسخ .

و « فصل الخطاب » : أن لفظ « النسخ » مجمل ، فالسلف كانوا يستعملونه فيها يظن دلالة الآية عليه ، من عموم أو إطلاق أو غيير ذلك ، كما قال من قال : إن قوله : ( اَتَقُوااللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ) ( وَجَهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ) نسخ بقوله : ( فَانَقُوااللّهَ مَاالسّطَعْمُ ) وليس بين الآيتين تناقض ، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : ( حَقَّ بين الآيتين تناقض ، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : ( حَقَّ تُقَالِهِ ) و ( حَقَّ جِهَادِهِ ) الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا ، كما ينسخ الله ما يلتي الشيطان و يحكم الله آياته . وإن لم بكن هذا ، كما ينسخ ما أزله ، بل نسخ ما ألقاه الشيطان ، إما من الأنفس أو من اللسان .

وكذلك ينسخ الله ما يقع فى النفوس من فهم معنى ، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل ، وهذه الآية من هذا الباب ؛ فإن قوله : ( وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ ) الآية إنما تدل على أن الله يحاسب عا فى النفوس لا على أنه يعاقب على كل ما فى النفوس ، وقوله : (لِمَن يَشَكَهُ) يقتضى أن الأمر إليه فى المغفرة والعذاب لا إلى غيره

ولا يقتضي أنه يغفر ويعذب بلا حكمة ولا عدل كما قد يظنه من يظنه من

الناس ، حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمر اليسير من السيئات مع كثرة الحسنات وعظمها ، وأن الرجلين اللذين لهما حسنات وسيئات بغفر لأحدها مع كثرة سيئاته وقلة حسنانه ويعاقب الآخر على السيئة الواحدة مع كثرة حسنانه ، ويجعل درجة ذاك في الجنة فوق درجة الثاني .

وهؤلاء يجوزون أن يعذب الله النــاس بلا ذنــب ، وأن يكلفهم مالا يطيقون ويعذبهم على تركه ، والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس ، فقالوا : لا طاقة لنا بهــذا ؛ فإنه إن كلفنــا ما لا نطيق عذبنا فنسخ الله هــذا الظن . وبـــين أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنه يكلف العبـــد مالا يطيقه ، ويعذبه عليه ، وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف والأَمَّة ؛ بل أقوالهم تناقض ذلك حتى إن سفيان بن عيينة سئل عن قوله: ( لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) قال: إلا يسرها ، ولم يكلفها طاقتها . قال البغوى : وهذا قول حسن : لأن الوسع ما دون الطاقة وإنما قاله طائفة من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة في « مسائل القـــدر » وسلك هؤلاء مسلك الجبر جهم وأتباعه ، فقالوا هذا القول وصاروا فيــه على مراتب ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.

قال ابن الأنباري في قوله: ( وَلَا تُحَكِّلُنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ) أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له علي تجشم وتحمل

مكروه ، قال : فحساطب العرب على حسب ما تعقسل ؛ فإن الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك ، لكنه ثقيل عليه النظر إليه ، قال : ومثله قوله : ( مَاكَانُواْيَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمَّعَ ) .

قلت ليست هـذه لغة العرب وحدم ؛ بل هـذا مما اتفق عليه العقلاء . و « الاستطاعة في الشرع » هي ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح كاستطاعة الصيام والقيام ، فهتى كان يزيد في المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعاً ؛ لأن في ذلك مضرة راجحة ؛ بخلاف هؤلاء فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع لبغض الحق وثقله عليهم : إما حسداً لقائله ، وإما اتباعاً للهوى ورين الكفر والمعاصي على القلوب ، وليس هذا عذراً فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السموات والأرض ومن فيهن .

والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول: إن العبد لا يكون مستطيعاً إلا في حال فعله ، وأنه قبل الفعل لم يكن مستطيعاً ، فهذا لم يأت الشرع به قط ، ولا اللغة ، ولا دل عليه عقل ؛ بل العقل يدل على نقيضه كما قد بسط فى غير هذا الموضع .

والرب تعالى يعلم أن العبد لا يفعل الفعل مع أنه مستطيع له ، والمعلوم أنه لا يفعله ، ولا يريده لا أنه لا يقدر عليه ، والعلم يطابق

المعلوم ، فالله يعلم ممن استطاع الحج والقيام والصيام أنه مستطيع ، ويعلم أن هذا مستطيع يفعل مستطاعه ، فالمعلوم هو عدم الفعل لعدم إرادة العبد؛ لا اعدم استطاعته . كالمقدورات له التي يعلم أنه لا يفعلها لعدم إرادته لها لا لعدم قدرته عليها . والعبد قادر على أن يفعل ، وقد علم الله أنه لا يفعل مع القدرة : ولهذا يعذبه لأنه إنما أمره بما استطاع لا بما لا يستطيع ، ومن لم يستطع لم يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه .

وإذا قيل : فيلزم أن يكون قادراً على تغيير علم الله ، لأن الله علم أنه لا يفعل ، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله .

قيل : هذه مغلطة ؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يلزم فيها تغيير العلم ، وإنما يغلن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه ؛ لا عدم وقوعه ، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه ؛ بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع ، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع ، ونحس لا نعرف علم الله إلا بما يظهر ، وعلم الله مطابق للواقع ، فيمتنع أن يقع شيء علم الله إلا بما يظهر ، وعلم الله مطابق للواقع ، فيمتنع أن يقع شيء بستلزم تغيير العلم ، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم ، والعبد الذي لم يفعل لم يأت بشيء يغير العلم ؛ بل هو قادر على فعل ما لم يقع .

ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع .

وإذا قيل : فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لايقـع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم .

قيل ليس الأمركذلك: بــل العبد يقدر عــلى وقوعه، وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. فقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فإذا وقع كان الله عالمــاً أنه سيقع، وإذا لم يقع كان الله عالمــاً بأنه لا يقــع ألبتة، فإذا فرض وقوعه مـع انتفاء لازم الوقوع صــار محالا من جهــة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال.

ومما يلزم هؤلاء أن لايبقى أحد قادراً عــلى شيء إلا الرب ؛ فإن الأمور نوعان :

« نوع » علم الله أنه سيكون و « نوع » علم الله أنه لا يكون .

ف « الأول » لا بد من وقوعه . و « الثاني » لا يقـع ألبتة . فما علم الله أنه سيقع يعلم أنه يقع بمشيئته وقدرته ، وما عــلم أنه لا يقع يعلم أنه لا يشاؤه ، وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

وأما « المعتزلة » فعندم أنه بشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ، وأولئك « الحِبرة » في جانب ، وهــؤلاء في جانب ، وأهــل السنة وسط .

وما يفعله العباد باختياره يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشيئتهم وما لم يفعلوه مع قدرتهم عليه يعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له ، لا لعدم قدرتهم عليه ، وهو سبحانه الخالق للعباد ولقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم ، وكل ذلك مقدور للرب ، وليس هذا مقدوراً بين قادرين بل القادر المخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له .

و « المقصود هذا » أن قوله نعالى : ( وَإِن تُبدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمْ مِهِ اللّهُ ) حق ، والنسخ فيها هو رفع فهم من فهم من الآية ما لم تدل عليه ، هن فهم أن الله يكلف نفساً ما لاتسعه فقد نسخ الله فهمه وظنه ، ومن فهم منها أن المغفرة والعذاب بلاحكمة وعدل فقد نسخ فهمه وظنه ، فقوله : ( لَا يُكلِفُ اللّهُ نَقْسًا إِلّا وُسّعَهَا ) رد للرول ، وقوله : ( لَه اَم كَلَيْهُا مَا أَكْسَبَتْ ) كقوله في آل عمران : وقوله : ( فَيعَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَلِّمُ مَن يَشَاءُ وَيُعَلِّمُ مَن يَشَاءً وَيُعِلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعَلِّمُ مَن يَشَاءً وَيُعَلِّمُ مَن يَشَاءً وَيُعَلِّمُ مَن يَشَاءً وَيُعَلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعِلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعَلِمُ مُعَلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعِلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعِلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعَلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعِلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعَلِمُ مَن يَشَاءً وَاللّهُ مَن يَشَاءً وَلَا لَا عَمْ مَن يَشَاءً وَيُعَلِمُ مَن يَشَاءً وَيُعَلِمُ مَن يَشَاءً وَلَا لَا عَمْ مَن فَا لَا عَمْ مَا لَا عَمْ مَن فَا السَمَاءُ وَلَا لَا مَن عَلَى السَمَاءُ وَلِهُ عَلَى السَمَاءُ و اللّهُ مَن عَلَمُ عَلَى مُن فَاعِلُمُ مَن عَلَمُ مُن عُمُ مَا مُن فَا لَا عَمْ مِن فَا مَا مِن فَا مُن فَا مَن فَا مَن فَا مَن فَا مَن فَا مِن فَا مُن فَا مِن فَا مِن فَامِعُ مَا مُن فَا مِنْ فَا مُنْ مُن فَا مِن فَا مِن فَا مِن فَامِن فَا مُن مُن مِن مَن

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . ونحو ذلك .

وقد علمنا أنه لا يغفر أن يشرك به ، وأنه لا يعذب المؤمنين · وأنه يغفر لمن تأنبُ أنفُسِكُمْ أَوْ وَأِن تُبَدُّواْ مَافِئَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ) الآبة .

ودلت هذه الآية على أنه سبحانه يحاسب بما في النفوس، وقد قال عمر : زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. و « المحاسبة » تقتضي أن ذلك يحسب ويحصى .

وأما « المغفرة ، والعذاب » فقد دل الكتاب والسنة على أن من في قلبه الكفر وبغض الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله وقد عنى الله لهذه الأمة \_ وهم المؤمنون حقاً ، الذين لم يرتابوا \_ عما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل ، كما هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أن الذي يهم بالحسنة تكتب له ، والذي يهم بالسيئة لا تكتب عليه حتى يعملها » إذا كان مؤمناً من عادته عمل الحسنات وترك السيئات فإن ترك السيئة لله كتبت له حسنة ، فإذا أبدى العبد ما في نفسه من الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق عليها الذم والعقاب الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التي يستحق عليها الذم والعقاب

وإن أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيها جاء به الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه فى نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الإيمان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به وأما إن كان وسواساً والعبد يكرهه فهذا صربح الإيمان ، كما هو مصرح به فى الصحيح .

وهذه « الوسوسة » هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان ، وقد خاف من خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك ، فقال تعالى : (كَايُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) .

و « الوسع » فعل بمعنى المفعول أي ما يسعه ، لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه ، وهو المقدور عليه المستطاع ، وقال بعض الناس : إن « الوسع » اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه . وليس كذلك ؛ بل ما يسع الإنسان هو مباح له ، وما لم يسعه ليس مأموراً به ، فما يسعه قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو المباح يقال : يسعني أن أفعل كذا ، ولا يسعني أن أفعل كذا ، ولا يسعني أن أفعل كذا ، والمباح هو الواسع ، ومنه باحة الدار ، فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه ، ومنه يقال : رحم فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه ، ومنه يقال : رحم الله من وسعته السنة فلم يتعدها إلى البدعة : أي فيا أمر الله به وما

أباحه ما يكني المؤمن المتبع فى دينه ودنياه لا يحتاج أن يخرج عنه إلى ما نهى عنه .

وأما ما كلفت به فهو ما أمرت بفعله ، وذلك بكون مما تسعه أنت لا مما بسعك هو ، وقد بقال : لا يسعني تركه ؛ بــل تركه محرم وقد قال نعــالى : ( يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ) وهو أول الحــرام وقال : ( يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ) وهي آخر الحــلال ، وقال : ( يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ) وهي آخر الحــلال ، وقال : ( فَالِكَ بِأَنْ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ ) وهذا التغيير نوعان :

( أحدها ): أن يبدوا ذلك فيبقى قولا وعملا يترتب عليه الذم والعقاب .

و ( الثانى ) أن يغيروا الإيمان الذي فى قلوبهم بضده من الريب والشك والبغض ، ويعزموا على ترك فعل ما أمر الله ب ورسوله ، فيستحقون العذاب هنا على ترك المأمور ، وهناك على فعل المحظور .

وكذلك ما فى النفس مما يناقض محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له والشكر له يعاقب عليه ؛ لأن هذه الأمور كلهـا واجبة ، فإذا خلى القلب عنها واتصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات .

وبهذا التفصيل تزول شبه كثيرة ، ويحصل الجمع بين النصوص ، فإنها كلها متفقة على ذلك ، فالمنافقون الذين بظهرون خلاف ما يبطنون بعاقبون على أنهم لم تؤمن قلوبهم ؛ بل أضمرت الكفر ، قال تعسالى : ( يَفُولُونَ بِأَفَوهِهِم مَّاليَّسَ فِي قُلُوبِهِم ) وقال : ( فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ) وقال : ( أُولَكِيكَ الَّذِينَ لَمَرُبِوالللهُ أَن يُطَهِيرَ قُلُوبَهُم ) فالمنافق لا بد أن يظهر في قوله وفعله ما بدل على نفاقه وما أضمره ، كما قال عثمان بن عفان : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، وقد قال تعالى عن المنافقين : ( وَلَوَنَشَاءُ لاَرْبَتَكُهُمْ فَلَعَرَفَنَهُم لَسِيمَهُمْ ) وهو جواب قسم محذوف أي : والله لتعرفهم في لحن القول ! فمعرفة المنافق في لحن القول لا بد منها ، وأما معرفته بالسيا فهوقوفة على المشيئة .

ولما كانت هذه الآبة: ( وَإِن تُبَدُّواْ مَافِئَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُّوهُ ) خبرا من الله ؛ ليس فيها إثبات إيمان للعبد ، بخلاف الآبتين بعدها ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « الآبتان من آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه » متفق عليه ، وها قوله : ( ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ) إلى آخرها .

وكلام السلف يوافق ما ذكرناه ، قال ابن عباس : هـذه الآية لم تنسخ ولكن الله إذا جمع الخلائق يقول : إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مَا لَمْ تَطَلَعُ عَلَيْهُ مَلاَئَكَتَى ، فأَمَا المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم ، وهو قوله: ( يُحَاسِبُكُم بِدِاللّهُ ) يقول : يخبركم به الله ، وأما أهل الشرك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب، وهو قوله: ( فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ).

وقد روى عن ابن عباس: أنها نزلت في كتان الشهادة ، وروى ذلك عن عكرمة والشعبى ، وكتان الشهادة من باب ترك الواجب ، وذلك ككتان العيب الذي يجب إظهاره ، وكتان العلم الذي يجب اظهاره ، وعن مجاهد أنه الشك واليقين ، وهذا أيضاً من باب ترك الواجب ؛ لأن اليقين واجب ، وروي عن عائشة : ما أعلنت فإن الله يحاسبك به ، وأما ما أخفيت فما عجلت لك به العقوبة في الدنيا . وهذا قد يكون عما يعاقب فيه العبد بالغم كما سئل سفيان بن عيينة عن غم لا يعرف سببه قال هو ذنب هممت به في سرك ولم تفعله فجزيت ها به .

فالذنوب لها عقوبات: السر بالسر، والعلانية بالعلانية، وروى عنها مرفوعا قالت: « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ( وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ آوَتُخُفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ) فقال ياعائشة! هذه مبابعة الله العبد مما يصيبه من النكبة والحمى، حتى الشوكة والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيروع لها فيجدها في جيبه، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكبر ».

قلت: هذا المرفوع هو والله أعلم بيان ما يعاقب به المؤمن فى الدنيا ؛ وليس فيه أن كل ما أخفاه يعاقب به ، بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه عوقب بمثل ذلك ، وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة .

وقد روى الروياني في مسنده من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه العقوبة بذنبه حتى بوافيه بها يوم القيامة، وقد قال تعالى: ( فَأَثَنَبَكُمُ العَمَايِغَيِّ لِتَحْزُنُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَامَآ أَصَكَبَكُمُ وَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ مَافَاتَكُمُ وَلَامَآ أَصَكَبَكُمُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَمِيلًا بِمَاتَعُمُلُونَ )

( ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْفَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسَا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّةُمْ مَا نَفُسُهُمْ يَظُنُّوكَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ يَقُولُوكَ هَل لَّنَامِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْةٍ قُلُ إِنَّ الْفَسُهُمْ يَظُنُّوكَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ قُلُ إِنَّ اللَّهُ الْفَكُمُ مِن الْكَلْمِيمُ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ لَي يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم فَي وَلِيبَتِلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم فَي وَلِيبَتِلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم فَي وَلِيبَتِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم فَي وَلِيبَتَكِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لِمِن عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْعَلْمُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْعَلَيْكُولُولُ اللْعُلِي عَلَيْكُولُولُ الْمُعَلِي عَلَيْكُولُولُ اللْعَلَالَةُ عَلَيْكُولُولُ اللْعُلُولُ الْمُلِي عَلَيْكُولُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلَيْكُولُولُ اللْعُلِيلُولُ الْعُلَامُ عَلَيْكُولُولُ اللْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ اللْعَلَيْكُولُولُ اللْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْقُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّه

فهؤلاء كانوا فى ظنهم ظن الجاهلية ظنا ينافى اليقين بالقدر ، وظنا ينافى بأن الله ينصر رسوله ، فكان عقابهم على ترك اليقين ووجود الشك ، وظن الجاهلية ، ومثل هذا كثير .

ومما يدخل فى ذلك نيات الأعمال ، فإنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى . و « النية » هي مما يخفيه الإنسان فى نفسه ، فإن كان قصده ابتغاه وجه ربه الأعلى استحق الثواب ، وإن كان قصده رياه الناس استحق العقاب ، كما قال تعالى : ( فَوَيَـلُ لِلْمُصَلِّينَ \* اللَّذِينَ هُمّ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ \* الَّذِينَ هُمّ يُرَاءُونَ ) وقال : ( وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ ) .

وفى حديث أبى هريرة الصحيح فى الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار فى الذي تعلم وعلم ليقال: عالم قارئ والذي قاتل ليقال جريء وشجاع. والذي تصدق ليقال جواد وكريم، فهؤلاء إنما كان قصدم مدح الناس لهم، وتعظيمهم لهم وطلب الجاء عندم ؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله ، وإن كانت صور أعمالهم صوراً حسنة ، فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب ، كما فى الحديث: « من طلب العلم ليساهي به العلماء ، أو ليارى به السفهاء ، أو ليصرف به وجود الناس إليه فله من عمله النار » وفى الحديث الآخر: « من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسائة عام » .

وفي « الجملة » القلب هو الأصل ، كما قال أبو هريرة : القلب ملك الأعضاء ، والأعضاء جنوده ، فإذا طاب الملك طابت جنوده ، وإذا

خبث خبثت جنوده ، وهذا كما في حديث النعان بن بشير المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ألا وهي القلب » فصلاحه وفساده بستازم صلاح الجسد وفساده ، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه .

وكلما أوجبه الله على العباد لابد أن يجب على القلب فإنه الأصل وإن وجب على غيره تبعا ، فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه ، وإنما يقصد الطاعة والامتثال القلب ، والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به ، كالصلاة ، والزكاة ، والعيام ، وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر ، وقصد الامتثال كان أول المعصية منه ؛ بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك ؛ ولهذا قال في حق الشقي : ( فَلاَصَدَّقَ وَلاَصَلَّ \* وَلَاِكِي كَذَبُ وَتَوَلَّ ) الآيات ، وقال في حق السعداء : ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ) في غير موضع ، والمأمور نوعان .

« نوع » هو عمل ظاهر على الجوارح ، وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل فيه ، كالوضوء والاغتسال ، وكأفعال الصلاة : من القيام ، والركوع ، والسجود ، وأفعال الحج : من الوقوف ، والطواف ،

وإن كانت أقوالا فالقلب أخص بها ، فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله ، أو بما يقول ويقصده .

ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده ، فأما المجنون والطفل الذي لايميز فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان ولاكفر ، ولا عقد من العقود ، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين ، وكذلك النائم إذا تكلم في منامه فأقواله كلها لغو ، سواء تكلم المجنون والنائم بطلاق أوكفر أو غيره ، وهذا بخلاف الطفل ؛ فإن المجنون والنائم إذا أتلف مالا ضمنه ، ولو قتل نفساً وجبت ديتها كما تجب دية الخطأ .

وتنازع العلماء في السكران مع اتفاقهم أنه لا تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم : « مروم بالصلاة لسبع ، واضربوم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » وهو معروف في السنن .

وتنازعوا فى عقود السكران كطلاقه ، وفي أفعاله المحرمة ، كالقتل والزنا هل يجري مجرى العاقل ، أو مجرى المجنون ، أو يفرق بين أقواله وبين بعض ذلك وبعض ؛ على عدة أقوال معروفة . والذي تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة : أن أقواله هدر كالمجنون ـــ لا يقع بها طلاق ولا غيره ؛ فإن الله تعالى قد قال :

( حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ) فدل على أنه لا يعلم ما يقول ، والقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه ، فإذا لم يعلم ما يقول لم يكن ذلك صادراً عن القلب ؛ بسل يجري مجرى اللغو ، والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب من الأقوال والأفعال الظاهرة ، كما قال : ( وَلَكِن يُوَاخِذُكُم عِاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها ، وكذلك ما يحدث به المرء نفسه لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله ، وقال قوم : إن الله قد أثبت للقلب كسباً فقال : ( عِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) فليس لله عبد أسر عملاً أو أعلنه من حركة في جوارحه ، أوم في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه ، من حركة في جوارحه ، أوم في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه ، من يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء .

واحتجوا بقوله تعالى: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُوْلَئِكَكَانَ عَنْهُ مَسْقُولًا) وهذا القول ضعيف شاذ؛ فإن قوله: (يُؤَاخِدُكُم عِنْهُ مَسْقُولًا) إنما ذكره لبيان أنه يؤاخذ في الأعمال بما كسب القلب لا يؤاخذ بلغو الأيمان . كما قال : ( بِمَاعَقَد ثُمُ الْأَيْمَنَ ) فالمؤاخذة لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح ، فأما ما وقع في النفس ؛ فإن الله تجاوز عنه مالم يتكلم به أو يعمل ، وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعلمه فإنه لا يؤاخذ به .

و « أيضًا » فإذا كان السكران لا يصح طلاقه والصبي المميز تصح

صلاته ، ثم الصبى لا يقع طلاقه فالسكران أولى ، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم «لماعن» لما اعترف بالحد : « أبك جنون؟ قال : لا » ، ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكران ، فدل على أن إقرار السكران باطل ، وقضية ماعن متأخرة بعد تحريم الحر فإن الحر حرمت سنة ثلاث بعد أحد باتفاق الناس ، وقد ثبت عن عثان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع ، ولم يثبت عن صابي خلافه .

والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذاً ضعيفا . وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله ، وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية الستى هي الشرب فيحد على ذلك ، وأما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية ، ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخر أو سكر طلقت امرأته ، وإنما قال من قال : إذا تكلم به طلقت ، فهم اعتبروا كلامه لا معصيته ، وإنما قال سكره قد يعتق ، والعتق قربة ، فإن صححوا عتقه بطل الفرق ، وإن ألغوه فإلغاء الطلاق أولى ، فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق .

ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغــير مسكر كالبنج ، وهو قول من يسوى بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب ، والأكثرون على الفرق ، وهو منصوص

أحمد وأبى حنيفة وغيرها ؛ لأن الحمر تشتهيها النفس وفيها الحد ؛ بخلاف البنج فإنه لاحد فيه ؛ بل فيه التعزير ؛ لأنه لايشتهى كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير فيها التعزير ، وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً نقل عن الحسن ، فهذا فيمن زال عقله .

وأما إذا كان يعلم ما يقول ، فإن كان مختاراً قاصداً لما يقوله فهذا هو الذي يعتبر قوله ، وإن كان مكرها فإن أكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلما لغو ، مثل كفره ، وإيمانه ، وطلاقه وغيره ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره .

وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا يقبله . قالوا : فما يقبل الفسخ لا يلزم من المكره كالبيع ؛ بل يقف على إجازته له ، وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق واليمين فإنه يسلزم من المكره .

والجمهور ينازعون في هذا الفرق: في ثبوت الوصف، وفي تعلق الحكم به ؛ فإنهم يقولون: النكاح ونحوه يقبل الفسخ، وكذلك العتق يقبل الفسخ عند الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد، حتى إن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخون العتق وبعيدونه عبداً ، والأيمان المنعقدة تقبل التحلة ، كما قال تعالى: ( قَدْفَرَضَ اللّهُ لَكُو تَعِلّة أَيْمَنِكُمْ ).

وبسط الـكلام على هذا له موضع آخر .

و « المقصود هنا » أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال فما أمر الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده وما أمر به من الأقوال وكل ما تقدم ، والمنهى عنه من الأقوال والأفعال إنما يعاقب عليه إذا كان بقصد القلب ، وأما ثبوت بعض الأحكام كضان النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم أو مخطئ أو ناس ، فهذا من باب العدل في حقوق العباد ، ليس هو من باب العقوبة .

فالمأمور به كما ذكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح ، ونوع باطن في القلب .

« النوع الثانى » ما يكون باطناً فى القلب كالإخلاص وحب الله ورسوله والتوكل عليه والحوف منه ، وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما أخبر به الرسول ، فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر فإنه محله ، وهذا النوع هو أصل النوع الأول ، وهو أبلغ في الخير والشر من الأول ، فنفس إيمان القلب وحب وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإخلاص الدين له لايتم شيء من المأمور به ظاهراً إلا بها ، وإلا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاً ، وهي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالا ظاهرة توافقها ، وهي أشرف من فروعها ، كما قال تعالى :

## ( لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَا لَهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْ ) .

وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن متابعته أعظم إثما من أعمال ظاهرة خالية عن هذا كالقتل والزنا والشرب والسرقة ، وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان ، وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن ، وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود لله بل قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً ، وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله ، كما ذكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل غو ذلك مصع قوم من المشركين حتى دعام إلى الإسلام فأسلموا على بديه ، ولم يظهر منا فرتهم في أول الأمر .

وهنا « أصول » تنازع الناس فيها . مها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ فالذي عليه السلف والأئمة وجمهور الناس أنه لابد من ظهور موجب ذلك على الجوارح ، فمن قال : إنه يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئاً من واجباته بلا خوف ، فهذا لا يكون مؤمناً في الباطن ؛ وإنما هو كافر .

وزعم جهم ومن وافقه أنه يكون مؤمناً في الباطن (١) وأن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيماناً يوجب الثواب يوم القيامة بلاقول ولا عمل ظاهر ، وهذا باطل شرعا وعقلا كما قد بسط في غير هــذا الموضع ، وقدكفر السلف كوكيع وأحمد وغيرها من يقول بهذا القول ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد ، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالع ، والقلب المؤمن صالح ، فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلب ه مؤمناً ٠ حتى إن المكرم إذا كان في إظهار الإيمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه ، ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه ، كما قال عثمان . وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان .

وذلك أن الجسد تابع للقلب فلا يستقر شيء فى القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوء، وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض فالمقتضي لظهور موجبه قائم ؛ والمعارض لا يكون لازما للإنسان لزوم القلب له ؛ وإنما يكون فى بعض الأحوال متعذراً إذا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

كتم ما فى قلبه كمؤمن آل فرعون ، مع أنه قد دعى إلى الإيمان دعاء ظهر به من إيمان قلبه مالا يظهر من إيمان من أعلن إيمانه بين موافقيه وهذا في معرفة القلب وتصديقه .

ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على ما قصده هل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه ؟ فيه قولان أصحها أنه إذا حصل القصد الجازم مع القسدرة وجب وجود المقدور ، وحيث لم يفعل العبد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد جازم وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدور لكن يحصل معه مقدمات المقدور ، وقيل : بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر .

وهـذا نظير قول من قال ذلك في المعرفة والتصديق ، وها من أقوال أتباع جهم الذين نصروا قوله في الإيمان ، كالقاضي أبى بكر وأمثاله ، فإنهم نصـمروا قوله وخالفوا السلف والأثمة وعامة طوائف المسلمين .

وبهذا ينفصل النزاع في « مؤاخذة العبد بالهمة » فمن الناس: من قال : يؤاخذ بها ، ومنهم من قال : لا يؤاخذ بها ، والتحقيق : أن الهمة إذا صارت عزما فلا بد أن يقترن بها قسول أو

فعل ؛ فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور .

والذين قالوا : يؤاخذ بها احتجوا بقــوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار » الحديث ، وهذا لا حجة فيه ؛ فإنه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا ،كل منها يربد قتل الآخر ، وهــذا ليس عزماً مجرداً ؛ بل هـو عزم مع فعل المقدور ؛ لكنـه عاجز عن إتمـام مراده ، وهــــذا يؤاخذ باتفاق المسلمين ، فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق السلمين ، وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب ، وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل ، ومثل ذلك في قتـــل النفس وغيره ، كما جعل الداعي إلى الخير له مثل أجر المدعو ووزر. لأنه أراد فعل المدعو ، وفعل ما يقدر عليه ، فالإرادة الجازمة ، مع فعـــل المقدور من ذلك ، فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره وقد قال تعالى: ( لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِهِمْ ﴾ الآية .

وفصل الخطاب في الآية أن ( أُؤلِيٱلضَّرَدِ ) نوعان :

نوع لهم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا وإنما أقعدهم العذر، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إن

بالمدينة رجالا ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معمم ، قالوا : وهم بالمدينة قال : وهم بالمدينة حبسهم العدر » ، وهم أيضاً كما قال فى حديث أبي كبشة الأنماري « هما فى الأجر سواء » وكما فى حديث أبى موسى « إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيا » فأثبت له مشل ذلك العمل ؛ لأن عزمه تام وإنما منعه العذر .

و (النوع الشاني ) من «أولى الضرر » الذين ليس لهم عزم على الحروج ، فهؤلاء بفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون عزماً جازماً على الحروج وقوله تعالى : (عَيْرُأُولِيالشَّرَدِ ) سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا بدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء ، فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها ، ولو جعل قوله: (فَضَّلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَالنُسِيمِمْ وَالنُسِيمِمْ وَالنُسِيمِمْ وَالنُسِيمِمْ وَالنُسِيمِمْ وَالنُسِيمِمْ وَالنُسِيمِمْ وَالنُسِيمِمْ وَالنُسِيمِمْ وَاللَّهُ وَالنَسِيمِمُ وَالنَسِيمِمُ وَالنُسِيمِمُ وَالنُسِيمِمُ وَالنَسِيمِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّسِيمِمُ وَالنُسِيمِمُ وَالنَّسِيمِمُ وَالنَسِيمِمُ وَالنَسِيمِمُ وَالنَسِيمِمُ وَالنَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ و

و « أبضاً » فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضـرر ، والجهـاد

ليس بفرض عين فقد حصلت الكفاية بغيرهم ؛ فإنه لا حرج عليهم فى القعود ؛ بل هم موهودون بالحسنى كأولي الضرر وهـذا مشل قوله: ( لَايَسْتَوِى مِنكُرْمَّنَ أَنفَقَ مِنقَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْلً ) الآية فالوعـد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم .

فإن قيل: قد قال في الأولى في فضلهم ( دَرَجَةً ) ، ثم قال في فضلهم ( دَرَجَةً ) ، ثم قال في فضلهم ( دَرَجَتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ) كَمَا قال: ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَالَةِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِرِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَوْ وَالْمَاكِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَايَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَجَنَّتِ يَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ال

فقوله: (أَعْظُمُ دَرَجُةً) كما قال في السابقين (أَعُظُمُ دَرَجُةً)
وهذا نصب على التمييز: أى درجتهم أعظم درجة ، وهذا يقتضي
تفضيلا مجملا يقال: منزلة هذا أعظم وأكبر ،كذلك قوله:
( وَفَضَّلُ اللهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ) الآيات؛ ليس المراد به أنهم
لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة ، فإن في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو
سعيد وأبو هريرة: « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين
في سبيله ما بين كل درجتين كما بين الساء والأرض » الحديث ، وفي

حديث أبى سعيد: « من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبياً وجبت له الجنة ، فعجب لها أبو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنه ، ما بين كل درجتين كما بين الساء والأرض ، فقال : وما هي يا رسول الله ؟ قال الجهاد فى سبيل الله » فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالحسنى من غير أولي الضرر مائة درجة ، وهو يبطل قول من يقول : إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص بأولى الضرر ، فهذا القول مخالف للكتاب والسنة .

وقد يقال: إن (درجة) منصوب على التمييز كما قال أعظم درجة أي فضل درجتهم على درجتهم أفضل ، كما يقال: فضل هذا على هذا منزلا ومقاماً ، وقد يراد (بالدرجة) جنس الدرج ، وهي المنزلة والمستقر ، لا يراد به درجة واحدة من العدد ، وقوله: ( وَفَضَّلُاللهُ اللهُ عَلِينَ عَلَى الْفَعَدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا \* دَرَجَعَتِ ) منصوب (بفضل) لأن التفضيل زيادة للمفضل ، فالتقدير زادم عليهم أجراً عظيا درجات منه ومغفرة ورحمة ، فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل في الأجر والوزر أم لا ؟ وأما في استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع في ذلك ، وقوله: « إذا التقى المسلمان بسيفيها » فيه حرص كل واحد منها على قتل صاحبه وفعل مقدوره ، فكلاها مستحق للنار

وببقى الكلام فى تساوي القعودين بشيء آخر .

وهكذا حال المقتتلين من المسلمين في الفتن الواقعة بينهم ، فلا تكون عاقبتها إلا عاقبة سوء ، الغالب والمغلوب ، فإنه لم يحصل له دنيا ولا آخرة ، كما قال الشعبى : أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ، ولا فجرة أشقياء ، وأما الغالب فإنه يحصل له حط عاجل ثم ينتقم منه في الآخرة ، وقد يعجل الله له الانتقام في الدنيا ، كما جرى لعامة الغالبين في الحرة ، وفتنة أبي مسلم في الفتن ، فإنهم أصيبوا في الدنيا ، كالغالبين في الحرة ، وفتنة أبي مسلم الخراساني ونحو ذلك .

وأما من قال: إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي فاحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها» وهدذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم ، بل فيه أنه عفى عن حديث النفس إلى أن يتكلم أو يعمل الا يؤاخذ ؛ أن يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ ؛ ولكن ظن من ظن أن ذلك عزما وليس كذلك ؛ بل ما لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزماً ؛ فإن العزم لا بد أن يقترن به المقدور وإن لم يصل العازم إلى المقصود ، فالذي يعزم على القتل أو الزنا أو نحوم عزما جازما لا بد أن يتحرك ولو برأسه ، أو يمشى ، أو بأخذ آلة ، أو يتكلم كلة ، أو يقول أو بفعل شيئاً ، فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين واللسان والرجل ، فإن هذا يؤاخذ به ، وهو من مقدمات الزنا التام

بالفرج، وإنما وقع العفو عما ما لم يبرز خارجا بقول أو فعل ولم يقترن به أمر ظاهر قط، فهذا يعفى عنه لمن قام بما يجب على القلب من فعل المأمور به ، سواء كان المأمور به في القلب وموجبه فى الجسد أو كان المأمور به ظاهراً فى الجسد وفي القلب معرفته وقصده، فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفواً مثل عم ثابت بلا فعل ، ومشل الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابون على كراهته ، وعلى ترك ما هموا به وعزموا عليه لله تعالى وخوفاً منه .

## وفال الشيغ رمم الله :

اعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك ، خواتيم ( سورة البقرة ) من كنر تحت العرش لم يؤت منه نبى قبله ، ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين ، وقواعد الإيمان الحمس ، والرد على كل مبطل ، وما تضمنته من كال نعم الله تعالى على هذا النبى صلى الله عليه وسلم وأمته ، ومحبة الله سبحانه لهم ، وتفضيله إيام على من سوام ، فليهنه العلم ، ولو ذهبنا نستوعب الكلام فيها لخرجنا عن مقصود الكتاب ، ولكن لابد من كليات بسيرة تشير إلى بعض ذلك فنقول :

لما كانت ( سورة البقرة ) سنام القرآن ، وأكثر سوره أحكاما ، وأجمها لقواعد الدين : أصوله وفروعه ، وهي مشتملة على ذكر « أقسام الخلق » : المؤمناين ، والكفار ، والمنافقين ، وذكر أوصافهم وأعمالهم .

وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق ـــ سبحانه وتعالى ـــ وعلى وحدانيته ، وذكر نعمه ، وإثبات نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم ،

وتقرير المعاد ، وذكر الجنة والنار ، وما فيها من النعيم والعذاب .

ثم ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي .

ثم ذكر خلق آدم عليه السلام ، وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له · وإدخاله الجنة ، ثم ذكر محنته مـع إبليس ، وذكر حسن عاقبة آدم عليه السلام .

ثم ذكر « المناظرة » مع أهل الكتاب من اليهود · وتوبيخهم على كفرهم وعناده · ثم ذكر النصارى والرد عليهم ، وتقرير عبودية المسيح · ثم تقرير النسخ · والحكمة فى وقوعه .

ثم بناه البيت الحرام وتقرير تعظيمه ، وذكر بانيه والثناء عليه ، ثم تقرير الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتسفيه من رغب غنها ، ووصية بنيه بها ، وهكذا شيئًا فشيئًا إلى آخر السورة ، فحتمها الله تعالى بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة ، فقال تعالى : ( يَلَهِ مَافِى السَّمَوَتِ وَمَافِى الأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَافِى أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

فأخبر تعالى : أن مافى السموات وما فى الأرض ملكه وحده لا

يشاركه فيه مشارك ، وهذا يتضمن انفراده بالملك الحق ، والملك العام لكل موجود ، وذلك يتضمن توحيد ربوبيته وتوحيد إلهيته ، فتضمن نسفي الولد والصاحبة والشريك ؛ لأن ما في السموات وما فى الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم بكن له فيهم ولد ولا صاحبة ولا شريك .

وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل في سورة الأنعام، وسورة مريم، فقال تعالى: ( بَدِيعُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدَّ كُنُ لَهُ صَنِعِبَةٌ مريم، فقال تعالى في سورة مريم: وقال تعالى في سورة مريم: ( وَمَايَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا \* إِن كُلُّمَن فِي السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَلَي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ) ويتضمن ذلك أن الرغبة والسؤال والطلب والافتقار لا يكون إلا إليه وحده؛ إذ هو المالك لما في السموات والأرض.

 سبحانه وتعالى بسرائر عباده وظواهرهم ، وأنه لا يخرج شيء من ذلك عن علمه ، كما لم يخرج شيء ملكه ، علمه علم علم عن ملكه ، فعلمه عام وملكه عام .

ثم أخبر تعالى عن محاسبته لهم بذلك ، وهي تعريفهم ما أبدوه أو أخفوه ، فتضمن ذلك علمه بهم وتعريفهم إياه ، ثم قال : ( فَيَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء عدلا ، وذلك يتضمن الثواب فيغفر لمن بشاء فضلا ، ويعذب من بشاء عدلا ، وذلك يتضمن الثواب والعقاب المستلزم للأمر والنهي المستلزم للرسالة والنبوة .

ثم قال تعالى: ( وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ) فتضمن ذلك أنه لا يخرج شيء عن قدرته ألبتة ، وأن كل مقدور واقع بقدرد ، فغي ذلك رد على المجوس الثنوية ، والفلاسفة ، والقدرية المجوسية ، وعلى كل من أخرج شيئاً من المقدورات عن خلقه وقدرته \_ وهم طوائف كثيرون .

فتضمنت الآبة إثبات التوحيد ، وإثبات العلم بالجزئيات والكليات ، وإثبات الشرائع والنبوات ، وإثبات المعاد والثواب والعقاب، وقيام الرب على خلقه بالعدل والفضل ، وإثبات كمال القدرة وعمومها ، وذلك يتضمن حدوث العالم بأسره ؛ لأن القديم لا يكون مقدوراً ولا مفعولا .

ثم إن إثبات كمال علمه وقدرته يستلزم إثبات سائر صفائه العلى،

وله من كل صفة اسم حسن ، فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى ، وكال القدرة بستازم أن بكون فعالا لما يربد ، وذلك يتضمن تنزيهه عن كل ما يضاد كاله ، فيتضمن تنزيهه عن الظلم المنافي لكال غناه وكال علمه ؛ إذ الظلم إنما يصدر عن محتاج أو جاهل ، وأما الغني عن كل شيء العالم بكل شيء سبحانه فإنه يستحيل منه الظلم ، كما يستحيل عليه العجز المنافى لكال قدرته ، والجهل المنافى لكال علمه .

فتضمنت الآبة هذه المعارف كلهـا بأوجز عبـارة وأفصح لفظ وأوضح معنى .

وقد عرفت بهذا أن الآية لا تقتضي العقاب على خواطر النغوس المجردة ؛ بل إنما تقتضى محاسبة الرب عبده بها ، وهي أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص ، وبعد محاسبته بها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، وعلى هذا فالآية محكمة لا نسخ فيها ، ومن قال من السلف: نسخها ما بعدها فمراده بيان معناها والمراد منها ، وذلك يسمى نسخاً في لسان السلف ، كما يسمون الاستثناء نسخاً .

ثم قال تعالى : ( ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنـزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ اللهِ مِن رَبِهِ مَ قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بإيمانه بما أنزل إليه من ربه ، وذلك يتضمن إعطاءه

ثواب أكمل أهل الإيمان \_ زيادة على ثواب الرسالة والنبوة \_ لأنه شارك المؤمنين في الإيمان ، ونال منه أعلى مراتبه ، وامتاز عنهم بالرسالة والنبوة ، وقوله : (أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ) يتضمن أنه كلامه الذي تكلم به ، ومنه نزل لا من غيره ، كما قال تعالى : ( قُلْ نَذَّلَهُ رُوحُ ٱلقُدُسِ مِن رَّبِكَ) وقال : ( تَنزِيلُ مِن رَّبِٱلْمَاكِمِينَ ) .

وهذا أحد ما احتج به أهل السنة على المعتزلة القائلين بأن الله لم يتكلم بالقرآن ، قالوا : فلو كان كلاما لغير الله لكان منزلا من ذلك المحل لا من الله ؛ فإن القرآن صفة لا تقوم بنفسها ؛ بخدلاف قوله : ( وَسَخَرَلَكُرُمَّافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ) فإن تلك أعيان قائمة بنفسها ، فهي منه خلقاً ، وأما « الكلام » فوصف قائم بالمتكلم ، فاما كان منه فهو كلامه ؛ إذ يستحيل أن يكون منه ولم يتكلم به .

ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به رسولهم ، ثم شهد لهم جميعا بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ، فتضمنت هذه الشهادة إيمانهم بقواعد الإيمان الخمسة التي لايكون أحد مؤمناً إلا بها ، وهي : الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر .

وقد ذكر تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها

وآخرها ، فقال في أولها : (وَالَّذِينَ يُؤَمِنُونَ مِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِلَا لَخِرَةِ هُمْ يُوقِوُنَ ) فالإيمان بما أُنزل من قبله بتضمن الإيمان بالكتب والرسل والملائكة ، ثم قال : (وَيَالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِوُنَ ) والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالغيب وفي الإيمان بالكتب والرسل ، فتضمنت الإيمان بالقواعد الحمس .

وقال في وسطها: ( وَلِكِنَّ ٱلْبِرَّمَنَ الْمَالِيَّةِ وَٱلْيَوْوِالْآخِرِوَالْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنْكِ وَالْكِنْكِ وَالْكِنْكُونِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا وَاللَّهُ وَالْمُوالِ اللْمُوالِيَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُو

وتضمن إيمانهم بالله إيمانهم بربوبيته ، وصفات كاله، ونعوت جلاله، وأسمائه الحسنى ، وعموم قدرته ومشيئته ، وكمال علمه وحكمته ، فباينوا بذلك جميع طوائف أهل البدع والمنكرين لذلك أو لشيء منه ؛ فإن كال الإيمان بالله يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه ، وتنزيهه عما نزه نفسه

عنه ، فباينوا بهذين الأمرين جميع طوائف الكفر ، وفرق أهل الضلال الملحدين في أسماء الله وصفاته

ثم قالوا: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) فهذا إقرار منهم بركني الإيمــان الذي لا يقوم إلا بهما ، وهما السمع المتضمن للقبول ؛ لا مجرد سمـع الإدراك المشترك بين المؤمنين والكفار ؛ بل سمع الفهم والقبول ، و « الثانى » الطاعة المتضمنة لكال الانقياد وامتثال الأمر ، وهذا عكس قول الأمة الغضية (سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا).

فتضمنت هذه الكلمات كال إيمانهم ، وكال قبولهم ، وكال انقياده ، ثم قالوا: ( غُفْرَانكَرَبَّاوَإِلَيْكَٱلْمَصِيرُ ) لما علموا أنهم لم يوفوا مقام الإيمان حقه مع الطاعة والانقياد الذي يقتضيه منهم ، وأنهم لا بد أن تميل بهم غلبات الطباع ودواعي البشرية إلى بعض التقصير في واجبات الإيمان ، وأنه لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعالى لهم ، سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ، ونهاية كالهم ؛ فإن غاية كل مؤمن المغفرة من الله تعالى ، فقالوا : ( غُفَرَانكَرَبَّنَ ) ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردهم إلى مولاهم الحق لا بد لهم من الرجوع إليه فقالوا : ( وَإِلَيْكَٱلْمَصِيرُ ) .

فتضمنت هذه الكلمات إيمانهم به، ودخولهم تحت طاعته وعبوديته،

واعترافهم بربوبيته ، واضطرارهم إلى مغفرته ، واعترافهم بالتقصير في حقه ، وإقرارهم برجوعهم إليه .

ثم قال تعالى : ( لَا يُكُلِّفُ اللهُ الله

والله تعالى أمرهم بعبادته وضمن أرزاقهم ، فكلفهم من الأعمال ما يسعونه ، وأعطام من الرزق ما يسعهم ، فتكليفهم يسعونه ، وأرزاقهم تسعهم ، فهم فى الوسع فى رزقه وأمره : وسعوا أمره ، ووسعهم رزقه ففرق بين ما يسع العبد وما يسعه العبد ، وهذا هو اللائق برحمته وبره وإحسانه وحكمته وغناه ؛ لاقول من يقول إنه كلفهم ما لا يعملونه . قدرة لهم عليه ألبتة ولا يطيقونه ثم يعذبهم على ما لا يعملونه .

وتأمل قوله عن وجل: ( إِلَّا وُسَعَهَا ) كيف تجد تحته أنهم في سعة ومنحة من تكاليفه ؛ لا في ضيق وحرج ومشقة ؛ فإن الوسع يقتضي ذلك ، فاقتضت الآية أن ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج ؛ بخلاف ما بقدر عليه الشخص فإنه قد يكون مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه ، وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو دون مدى الطاقة والجهود ؛ بل لنفسه فيه مجال ومتسع ، وذلك مناف للضيق والحرج ( وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَج ) بل ( يُرِيدُ ٱللَّهُ يُوسَعُمُ ٱلمُسْرَ ) قال سفيان بن عينة بل ( يُرِيدُ ٱللَّهُ يُسِعُمُ ٱلمُسْرَ ) قال سفيان بن عينة في قوله : ( إلَّا وُسْعَهَا ) إلا بسرها لاعسرها ، ولم يكلفها طاقتها ، ولو كلفها طاقتها لبلغ الجهود .

فهذا فهم أنمة الإسلام وأين هذا من قول من قال إنه كلفهم ما لا يطيقونه ألبتة ولا قدرة لهم عليه ؟ ثم أخبر تعالى أن ثمرة هذا التكليف وغايته عائدة عليهم ، وأنه تعالى يتعالى عن انتفاعه بكسبهم وتضرره باكتسابهم ؛ بل لهم كسبهم ونفعه . وعليهم اكتسابهم وضرره فلم يأمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم ؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماً ، ولم ينههم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم بل حمية وحفظاً وصيانة وعافية .

وفیه أیضاً أن نفساً لا تعذب باكتساب غیرها ، ولا تثاب بكسبه ، ففیه معنی قوله : ( وَأَن لَیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّامَاسَعَیٰ ) ، ( وَلَانَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَیٰ ) .

وفيه أيضاً إثبات كسب النفس المنافي للجبر .

وفيه أيضاً اجتاع الحكمة فيه ، فإما كسب خيراً أو اكتسب شراً ، لم يبطل اكتسابه كسبه ، كا يقوله أهل الإحباط والتخليد ؛ فإنهم يقولون: إن عليه ما اكتسب وليس له ماكسب ، فالآية رد على جميع هذه الطوائف ، فتأمل كيف أتى فيما لها بالكسب الحاصل ، ولو لأدنى ملابسة ، وفيما عليها بالاكتساب الدال على الاهتام والحرص والعمل ؛ فإن اكتسب أبلغ من كسب ، ففي ذلك تنبيه على غلبة الفضل للعدل ، والرحمة للغضب .

ثم لما كان ما كلفهم به مهوداً منه ووصايا ، وأوام تجب مراعاتها والمحافظة عليها ، وأن لا بخل بشيء منها ؛ ولكن غلبة الطباع البشرية تأبى إلا النسيان والحطأ والضعف والتقصير أرشدم الله تعالى إلى أن يسألوه مسامحته إيام فى ذلك كله ، ورفع موجبه عنهم بقولهم : ( رَبَّنَا لَا يُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آؤا خُطَا أَنَّا رَبَّنا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الّذِينَ مِن قبلنا ) أي لا تكلفنا من الآصار التى يثقل حملها ما كلفته من قبلنا ) أي لا تكلفنا من الآصار التى يثقل حملها ما كلفته من قبلنا ؛ فإنا أضعف أجساداً وأقل احتالا .

ثم لما علموا أنهم غير منفكين مما يقضيه ويقدره عليهم ، كما أنهم غير منفكين عما يأمره به وينهاه عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره،

كما سألوه التخفيف في أمره ونهيه فقالوا: ( رَبَّنَاوَلَا تُحَكِّمُلْنَامَالَاطَاقَةَ لَا نَابِهِ ) فهذا في القضاء والقدر والمصائب وقولهم ( رَبَّنَاوَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا ) إِمْسِرًاكُمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ) في الأمر والنهي والتكليف فسألوه التخفيف في النوعين .

ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء ؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة ، ولا يصفو عيش فى الدنيــا والآخرة إلا بها · وعليها مدار السعادة والفلاح ، فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به ، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم ؛ بخلاف العفو المجرد ؛ فإن العافى قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه ولا يرضى عنه ، فالعفو ترك محض ، والمغفرة إحسان وفضل وجود والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر ، فالشـــلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير ، والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه ، وإعلاء كلته ، وقهر أعدائه ، وشفاء صدورهم منهم ، وإذهاب غيظ قلوبهم ، وحزازات نفوسهم ، وتوسلوا في خلال هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه ، فهو ناصره ، وهاديهم ، وكافيهم ، ومعينهم ، ومجيب دعواتهم ، ومعبوده .

فلما تحققت قلوبهم بهــذه المعارف وانقادت وذلت لعزة ربهــا ومولاها وأجابتهــا جوارحهم أعطوا كلما سألوه من ذلك ، فــلم يسألوا

شيئاً منه إلا قال الله تعالى : قد فعلت ، كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليـه وســلم ذلك .

فهذه كلمات قصيرة مختصرة فى معرفة مقدار هـذه الآيات العظيمة الشأن ، الجليلة المقدار ، التى خص الله بها رسوله محمداً صـلى الله عليه وسلم وأمته من كنز تحت العرش .

وبعد ففيها من المعارف وحقائق العلوم ما تعجز عقول البشر عن الإحاطة به والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه أنه رحيم ودود .

والحمــد لله وحده وصلى الله وســلم على من لا نبى بعــده وآله وصحبه أجمعين .

## وفال رحمہ اللہ

## فهـــــل

فى الدعاء المذكور فى آخر ( سورة البقرة ) وهو قوله : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ) إلى آخرها .

قد ثبت في صحيح مسلم : « أنه قال قد فعلت » وكذلك في صحيحه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أعطيت فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تقرأ بحرف منها الا أعطيته » وفي صحيحه أيضًا عن ابن مسعود قال : « لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في الساء السابعة إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منها ، قال : ( إِذَيَغَشَى ٱلسِّدُرَةُ مَا وإليها ينتهى ما يمبط من فوقها فيقبض منها ، قال : ( إِذَيَغَشَى ٱلسِّدُرَةُ مَا عليه وسلم ثلاثاً ، أعطى الصلوات الخس ، وأعطي خواتيم سورة عليه وسلم ثلاثاً ، أعطى الصلوات الخس ، وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا المقحات » .

قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجيب، فطلب ما فيه من باب تحصيل الحاصل، وهذا لا فائدة فيه، فيكون هذا الدعاء عبادة محضة ليس المقصود به السؤال، وهذا القول قد قاله طائفة في جميع الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله وطلبه، وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء حوت أو لم تدع \_ فجعلوا الدعاء تعبداً محضاً، كما قال ذلك طائفة أخرى في التوكل.

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة أو علامة بناء على أنه ليس في الوجود سبب يفعل به ؛ بل يقترن أحد الحادثين بالآخر، قاله طائفة من القدرية النظار، وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن صفوان ومن وافقه، وذكرنا أن « القول الثالث » هو الصواب، وهو أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سبب في حصول المدعو به من خير الدنيا والآخرة والمعاصي سبب، وأن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشرط وانتفاء الموانع، فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب.

والمقصود هنا الكلام فى الدعاء الذي قد علم أنه أِجيب، فقال بعض الناس : هذا تعبد محض لحصول المطلوب بدون دعاتنا ، فلا يبقى سببا ولا علامة ، وهذا ضعيف .

أما أولاً فإن العمل الذي لا مصلحة للعبد فيه لا يأمر الله به ، وهذا بناء على قول السلف : أن الله لم يخلق ولم يأمر إلا لحكمة ، كما لم يخلق ولم يأمر إلا لسبب . والذين ينكرون الأسباب والحكم يقولون بل يأمر عما لا منفعة فيه للعباد ألبتة ، وإن أطاعوه وفعلوا ما أمرهم به ، كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع .

والمقصود ان كلماأمرالله به أمر به لحكمة ، وما نهى عنه نهى لحكمة ، وهذا مذهب أغة الفقهاء قاطبة وسلف الأمة وأغتها وعامتها فالتعبد المحض بحيث لايكون فيه حكمة لم يقع ، نعم ! قد تكون الحكمة في المأمور به ، وقد تكون في الأمر ، وقد تكون في كليها ، فمن المأمور به مالو فعله العبد بدون الأمر حصل له منفعة : كالعدل ، والاحسان إلى الخلق وصلة الرحم ، وغير ذلك . فهذا إذ أمر به صار فيه «حكمتان» حكمة في نفسه ، وحكمة في الأمر ، فيبقي له حسن من جهة نفسه ومن جهة أمر الشارع ، وهذا هو الغالب على الشريعة ، وما أمر الشرع به بعد أن لم يكن إنما كانت حكمته لما أمر به .

وكذلك ما نسخ زالت حكمته وصارت في بدله كالقبلة .

وإذا قدر أن الفعل ليست فيه حكمة أصلاً فهل يصير بنفس الأمر فيه حكمة الطاعة ؟ وهذا جازً عند من يقول بالتعبد المحض وإن لم يقل بجواز الأمر لكل شيء ؛ لكن يجعل من باب الابتلاء والامتحان ، فإذا فعل صار العبد به مطيعا ،كنهيهم عن الشرب إلا من اغترف غرفة بيده .

والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان يحض عليه من غير منفعة في الفعل متى اعتقده العبد وعزم على الامتثال حصل المقصود وإن لم يفعله ، كابر اهيم لما أمر بذبح ابنه ، وكحديث أقرع وأبرص وأعمى لما طلب مهم إعطاء ابن السبيل فامتنـع الأبرص والأقرع فسلب النعمة · وأما الأعمى فبذل المطلوب ، فقيل له أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك ، وهذا هو الحكمة الناشئة من نفس الأمر والهي لا من نفس الفعل ، فقــد يؤمر العبد وينهى وتكون الحكمة طاعتــه للأمر وانقياده له وبذله للمطلوب ، كما كان المطلوب من إبراهيم تقديم حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به قبل ذبح هذا المحبوب لله، فلما أقدم عليه وقوى عزمه بإرادته لذلك تحقق بأن الله أحب إليه من الولد وغيره ، ولم يبق في قلبه محبوب يزاحم محبة الله .

وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من إيمانهم وطاعتهم ما تحصل به الموافقة ، والابتلاء همنا كان بنهي لا بأمر وأما رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة فالفعل فى نفسه مقصود لما تضمنه من ذكر الله .

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم هذا بقوله فى الحديث الذي فى السنن «إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه أبو داود والترمذي وغيرها فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكمة ، فكيف يقال لا حكمة ؛ بل هو تعبد وابتلاء محض .

وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا حكمة لا مجرد الطاعة ، والمؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه ، بل ماكان من هذا القبيل نسخ بعد العزم ، كما نسخ إيجاب الحمسين صلاة إلى خمس ،

و « المعتزلة » تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر؛ ولهذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن ، وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيره ، كأبي الحسن التميمي وبنوه على أصلهم ، وهو أن الأمر عنده كاشف عن حسن الفعل الثابت في نفسه لا مثبت لحسن الفعل ، وأن الأمر لا يكون إلا بحسن ، وغلطوا في المقدمتين فإن الأمر وإن كان كاشفا عن حسن الفعل فالفعل بالأمر يصير له حسن آخر غير الحسن الأول ، وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر بما ليس بحسن في نفسه وينسخه قبل النمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده ، وهذا موجود في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضا .

والجهمية تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلا في نفسه ولا في نفس

الأمر بناء على أصلهم أنه لا يأمر لحكمة ، وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء ليس بعضها حسنا وبعضها قبيحا ، وكلا الأصلين قد وافقتهم عليه الاشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء ، كأصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، وها أصلان مبتدعان ؛ فإن مذهب السلف والأئمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة، ومذهب السلف والأئمة أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى ذلك ، ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان ؛ وإن كان قد شاء وجود ذلك وقد بسط هذا في موضع آخر .

وقد قال تعالى: ( وَآدُخُلُواۤ الْبَابَ سُجَكَدَا وَقُولُواْحِطَّةٌ ) فإن نفس السجود خضوع لله ولو فعله الإنسان لله مسع عدم علمه أنه أمر به انتفع كالسحرة الذين سجدوا قبل الأمر بالسجود .

وكذلك قول العبد حط عنا خطايانا دعاء لله وخضوع ، وقد قال تعالى : ( وَإِذَاسَــُأَلِكَ عِبَــادِىعَنِى فَإِنِى قَــرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدّاعِ إِذَادَعَانِ ) وهذه الأفعال المدعو بها فى آخر البقرة أمور مطلوبة للعباد .

وقد أجيب بجواب آخر وهو أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه ، والدعاء من جملة أسبابه ، كما أنه لما قدر النصر يوم بدر وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه أصحابه بالنصر وبمصارع القوم كان من أسباب ذلك استغاثة النبى صلى الله عليه وسلم ودعاؤه وكذلك

ما وعده به ربه مـن الوسيلة ، وقد قضى بهـا له ، وقد أمر أمته بطلبها له ، وهو سبحانه قدرها بأسباب منها ما سيكون من الدعاء .

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ما وقع مـن الدعاء المأمور به والله أعلم بذلك، فيثيب هذا الداعي على ما فعله من الدعاء بجعله تمام السبب ، ولا يكون على هذا الدعاء سبباً في اختصاصه بشيء من ذلك؛ بل في حصوله لمجموع الأمة ؛ لكن هو بثاب على الدعاء لكونه من جملة الأسباب ، وهذا لأن النبي صلى الله عليــه وسلم قال : « ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخر له من الخير مثلها ، وإما أن يكفر عنه من الذنوب مثلها ، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها ، قالوا يا رسول الله ! إذا نكثر ، قال : الله أكثر » فالداعي بهذا كالداعي بالوسيلة يحصل له من الأجر ما يخصه ، كالداعي للأمة ولأخيه الغائب ، ودعاؤه من أسباب الخير التي بها رحمة الأمة ، كما يثاب على سؤاله الوسيلة للنبي صلى الله عليـه وسلم بأن تحل عليــه الشفاعة يوم القيامة .

وهنا « جواب ثالث » وهو أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو المطلوب مالا يحصل بدون المطلوب من الدعاء ، فيكون الدعاء به كدعائه بسائر مطالبه من المغفرة والرحمة ، وليس هو كدعاء

الغائب للغائب ؛ فإن الملك يقول هناك : ولك بمثله ، فيدعو له الملك بمثل ما دعا به للغائب وهنا هو داع لنفسه وللمؤمنين .

وبيان هذا أن الشرع وإن كان قد استقر بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أخبر أن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان ، وقد أخبر أن الرسول يضع عن أمته إصرم والأغلال التي كانت عليهم وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرم فيجتاحهم فأعطاه ذلك ؛ لكن ثبوت هذا الحكم في حق آحاد الأمة قدد لا يحصل إلا بطاعة الله ورسوله ، فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصي عوقب عن ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت الشريعة لم تنسخ .

بين هذا أن في هذا الدعاء سؤال الله بالعفو والمغفرة والرحمة والنصر على الكفار ، ومعلوم أن هذا ليس عاصلا لكل واحد من أفراد الأمة ، بل منهم من يدخل النار ، ومنهم من ينصر عليه الكفار ، ومنهم من يسلب الرزق لكونهم فرطوا في طاعة الله ورسوله فيسلبون ذلك بقدر ما فرطوا أو قصروا ، وقول الله : « قد فعلت » يقال فيه شئان .

( أحدهما ) أنه قــد فعل ذلك بالمؤمنــين المذكورين في الآيـــة ، والإيمان المطلق يتضمن طاعــة الله ورسوله . فمن لم يكن كذلك نقص

إيمانه الواجب فيستحق من سلب هذه النعم بقدر النقص ، ويعوق الله عليه مسلاذ ذلك ، ولم يستحق من الجزاء مايستحق من قام بالإيمان الواجب .

(الثانى) أن يقال: هذا الدعاء استجيب له فى جملة الأمة، ولا يلزم من ذلك ثبوته لكل فرد، وكلا الأمرين صحيح؛ فإن ثبوت هذا المطلوب لجملة الأمة حاصل، ولولا ذلك لأهلكوا بعذاب الاستئصال كما أهلكت الأمم قبلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح: « سألت ربي لأمتى ثلاثا فأعطانى اثنتين، ومنعنى واحدة، سألته أن لا يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم هنعنيها، وقال: يا محمد! إنى إذا قضيت قضاء لم يرد».

وكذلك في الصحيحين: « لما نزل قوله تعالى: ( قُلْهُوَالْقَادِرُعَكَ الله عليه وسلم النبي عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ) قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك ( أَوْمِن تَحَتِّ أَرَّجُلِكُمْ ) قال: أعوذ بوجهك ( أَوْمِن تَحَتِ أَرَّجُلِكُمْ ) قال: هاتان أهون ، وهذا لأنه شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ) قال: هاتان أهون ، وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ، ولا بد أن يختلفوا ؛ فإن هذا من لوازم الطبع البشري ، لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك ،

ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلا على نقصها ؛ بل هي أفضل الأمم ، وهذا الواقع بينهم من لوازم البشرية ، وهو في غيرها أقل والخير فيها أكثر ، والشر فيها أقل ، فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم ، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم .

وأما حصول المطلوب للآماد منها فلا يلزم حصوله لمكل عاص ؛ لأنه لم يقم بالواجب ، ولكن قد يحصل للعاصي من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى ، أما حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر ؛ لأن هذا من الأحكام القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد ، وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح .

وأما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان، ودفع الآصار، فإن هـذا قد يشكل لأنه من باب الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي .

فيقال: الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة؛ فان العاصي لا يأثم بالخطأ والنسيان؛ فإنه إذا أكل ناسياً أنم صومـه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو عاصياً، فهـذا هو الذي يشكل، وعنه جوابان.

( أحدها ) أن الذنوب والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية

السمحة ؛ فإن الإنسان قد يفعل شيئاً ناسياً أو مخطئاً ويكون لتقصيره في طاعة الله علماً وعملا ، لا يعلم أن ذلك مرفوع عنه ؛ إما لجمله ، واما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في الحنيفية السمحة .

والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان ، واعتقد كثير منهم بطلان العبادات أو بعضها به ، كمن يبطل الصوم بالنسيان ، وآخرون بالخطأ ، وكذلك الإحرام ، وكذلك الكلام في الصلاة ، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطئاً ، فإذا كان الله سبحانه قد نفى المؤاخذة بالخطأ والنسيان ، وخفي ذلك في مواضع كثيرة على كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة إلا هؤلاء فيفتونه بما يقتضى وأخذته بالخطأ والنسيان ، فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلا في حقه لعدم العلم ، لا لنسخ الشريعة .

والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع ، كقوله : ( وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلَفُ أَبُلُ طَبَعَ ٱللّهُ عَلَيْهَا وَالعلم النافع ، كقوله : ( وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلَفُ أَبَلُ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ ) وقال : ( وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلَفُ أَبَلُ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ ) وقال : ( وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهُ مَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَنُقَلِّبُ أَفْتِكَ تَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمُ يُومِنُونِ بِهِ وَنُقَلِّبُ أَفْتِكَ مَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَا لَمُ لَيُومِنُونِ بِهِ وَلَقَلِيبِهِمْ مَنَ صُّ فَذَا دَهُمُ ٱللّهُ لَيُؤْمِنُونَ ! فِي قُلُوبِهِم مَنَ صُّ فَذَا دَهُمُ ٱللّهُ مَرَضًا ) وقال : ( فِي قُلُوبِهِم مَنَ صُّ فَذَا دَهُمُ ٱلللهُ مَرَضًا ) وقال : ( فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللّهُ قُلُوبَهُمْ )

وهـذا كما أنه حرم على بنى اسرائيل طيبات أحلت لهم لأجـل ظهم وبغيهم ، فشريعة محمد لا تنسخ ولا تعاقب أمته كلها بهذا ، ولكن قد نعاقب ظلمتهم بهذا ، بأن يحرموا الطيبات ، أو بتحريم الطيبات : إما تحريماً كونياً بأن لا يوجد غيثهم ، وتهلك ثمارهم ، وتقطع الميرة عهم ، أو أنهم لا يجـدون لذة مأ كل ولا مشـرب ولا منكح ولا ملبس ونحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك ، وتسلط عليهم الغصص وما ينغص ذلك ويعوقه . ويجرعون غصص المال والولد والأهل ، كما قال تعالى : ( فَلاَتُعْجَبُكُ أَمُولُهُمُ وَلاَ أَوْلَدُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَيْ يَكُمُ مِنها فِي الْحَيْوةِ الدُّنيَا ) وقال : ( أَيَعْسَبُونَ أَنّما نُيدُهُم بِهِ اِنْ الْحَيْوةِ الدُّنيَا ) وقال : ( إِنّما أَمُولُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ فِي اللَّهِ اللهِ اللهِ والولد والأهل عليهم في المُنهَ فَيْدَهُم بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ والولد والأهل ، كما قال نعالى : وقال : ( إِنّما أَمُولُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ فِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعُولِ المُلْعُلِي

وإما أن يعاقبوا باعتقاد تحريم ما هو طيب حلال لحفاء تحليل الله ورسوله عندم ، كما قد فعل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا تحريم أشياء فروج عليهم بما يقعون فيه من الإيمان والطلاق ، وإن كان الله ورسوله لم يحرم ذلك ؛ لكن لما ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العلم الذي يعلمون به الحل ، فصارت محرمة عليهم تحريماً كونياً ، وتحريماً شرعياً في ظاهر الأمر ؛ فإن المجتهد عليه أن يقول ما أدى إليه اجتهاده فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفسة فإذا لم يؤد اجتهاده إلا إلى تحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفسة

الأدلة الدالة على الحل كان عجزه سبباً للتحريم في حلق المقصرين في طاعلة الله .

وكذلك اعتقدوا تحريم كثير من المعاملات التي يحتاجون إليها كضان البسانين ، والمشاركات وغيرها ، وذلك لحفاء أدلة الشرع ، فثبت التحريم في حقهم بما ظنوه من الأدلة ، وهذا كما أن الإنسان يعاقب بأن يخفي عليه من الطعام الطيب والشراب الطيب ما هو موجود وهو مقدور عليه لو علمه ؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له ، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل على وجهها واستقامتها للمتقين ، كما ضمن هذا للمتقين .

فتبين أن المقصرين في طاعته من الأمة قد بؤاخذون بالخطأ والنسيان، ومن غير نسخ بعد الرسول، لعدم عامهم بما جاء به الرسول من التيسير، ولعدم علم من عنده من العلماء بذلك؛ ولهذا يوجد كثير ممن لا يصلي [في السفر قصرا] يرى الفطر في السفر حراما فيصوم في السفر مع المشقة العظيمة عليه، وهذا عقوبة له لتقصيره في الطاعة؛ لكنه مما يكفر الله به من خطاياه ما يكفره، كما يكفر خطايا المؤمنين بسائر مصائب الدنيا.

وكذلك منهم من يعتقد التربيع في السفر واجباً فيربع فيبتلى بذلك لتقصيره في الطاعة ، ومنهم من يعتقد تحريم أمور كثيرة من المباحات التي بعضها مباح بالاتفاق ، وبعضها متنازع فيه؛ لكن الرسول لم يحرمه ؛ فهؤلاء الذين اعتقدوا وجوب ما لم يوجبه الله ورسوله ، وتحريم ما لم يحرمه حمل عليهم إصراً ، ولم توضع عنهم جميع الآصار والأغلال وإن كان الرسول قد وضعها ، لكنهم لم يعلموها .

وقد يبتلون بمطاع بلزمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالا من جهة مطاعهم: مثل حاكم ، ومفت ، وناظر وقف ، وأمير ينسب ذلك إلى الشرع ؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع ، ويكون عدم علم مطاعيهم تيسير الله عليهم عقوبة في حقهم لذنوبهم ، كما لو قدر أنه سار بهم في طريق يضرم ، وعدل بهم عن طريق فيه الماء والمرعى لجهله ، لا لتعمده مضرتهم ، أو أقام بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان المقام بهلد آخر .

وهذا لأن الناس كما قد يبتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظلمهم يبتلون أيضا بمطاع يجهل مصلحتهم الشرعية والكونية ، فيكون جهل هذا من أسباب عقوبتهم ، كما أن ظلم ذلك من أسباب مضرتهم ، فهولاء لم ترفع عنهم الآصار والأغلال لذنوبهم ومعاصيهم ، وإن كان الرسول ليس فى شرعه آصار وأغلال ، فلهذا تسلط عليهم حكام الجور والظلم ، وتساق

إليهم الأعداء ، وتقاد بسلاسل القهر والقدر ، وذلك من الآصار والأغلال التي لم ترفع عنهم ، مع عقوبات لا تحصى ؛ وذلك لضعف الطاعة في قلوبهم وتمكن المعاصي وحب الشهوات فيها ، فإذا قالوا ( رَبَّنَاوَلَاتَخْمِلْعَلَيْنَا ) وخل فيه هذا .

وأَمَا قُولُه : ﴿ وَلَا تُحَكِّلْنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴾ فعلى قولين :

قيل: هو من باب التحميل القدري ، لا من باب التكليف الشرعي أي : لا تبتلينا بمصائب لا نطيق حملها ، كما يبتلي الإنسان بفقر لايطيقه ، أو حرض لا يطيقه ، أو حدث ، أو خوف ، أو حب أو عشق لا يطيقه ، ويكون سبب ذلك ذنوبه .

وهذا مما يبين أن الذنوب عواقبها مذمومة مطلقاً .

وقوله: ( مَن يَعْمَلُ سُوّءُ ايُجِّزَيهِ ) و(فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَ الدَّرَةِ خَيْرًا يَــرَهُ, \* وَمَن يَعْــمَلُ مِثْقَ الدَّرَةِ شَــرَّا يَـرَهُ ) قول حق ، وقال نعــالى فى قصة قوم لوط: ( وَتَرَكْنَافِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ).

فما من أحد يبتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العـذاب الأليم، حتى تعمد النظر يورث القلب علاقة يتعذب بهـا الإنسان، وإن قويت حتى صارت غراما وعشقاً زاد العذاب الأليم، سواء قدر أنه قادر على الحبوب أو عاجز عنه ؛ فإن كان عاجراً فهو في عذاب أليم من الحزن والهم والغم ، وإن كان قادراً فهو في عذاب أليم من خوف فراقه ، ومن السعي في تأليفه وأسباب رضاه ، فإن نزل به الموت أو افتقر تضاعف عليه العذاب ، وإن صار إلى غيره استبدالاً به أو مشاركة قوى عذابه ، فإن هذا الجنس يحصل فيه من العذاب ما لا يحصل في عشق البغايا وما يحصل مثله في الحلال ، وإن حصل في الحلال نوع عذاب كان أخف من نظيره وكان ذلك سبب ذنوب أخرى .

فإذا دعى الإنسان بهذا الدعاء يخص نفسه ويعم المسلمين فله من ذلك أعظم نصيب ، كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأ بهما أحد في ليلة إلا كفتاه » وكيف لا تكفيانه وما دعا به من ذلك لم يحصل له إلا ما حصل لسائر المؤمنين الذين لم يقرؤوها فإن الداعي بهذا الدعاء له منسه نصيب مخصه كسائر الأدعية .

ومما يبين ذلك أن الصحابة إنما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا الطاعة لله مطلقاً بقولهم : (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) ثم أنزل هـذا الدعاء فدعوا به فاستجيب لهم .

ولهذا كانوا في الحنيفية السمحة على عهد رسول الله صلى الله

عليه وسلم ، وكانوا فيها على عهد أبى بكر خيراً مما كانوا فيها على عهد عمر ، فلما كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أو جبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم ، كمنعهم من متعة الحيج ، وكإيقاع الثلاث إذا قالوها بكلمة ، وكنغليظ العقوبة في الخر ، وكان أطوعهم لله وأزهدم مثل أبي عبيدة ينقاد له عمر مالا ينقاد لغيره ، وخفي عليهم بعض مسائل الفرائض وغيرها ، حتى تنازعوا فيها ، وم مؤتلفون متحابون ، كل منهم يقر الآخر على اجتهاده .

فلما كان فى آخر خلافة « عثمان » زاد التغير والتوسع فى الدنيا ، وحدثت أنواع من الأعمال لم تكن على عهد عمر ، فحصل بين بعض القلوب تنافر حتى قتل عثمان ، فصاروا في فتنة عظيمة قد قال تعالى : ( وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَاتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً ) أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط ؛ بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه » .

وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات ، وصاروا يختصمون فى متعة الحج ونحوها مما لم تكن فيه خصومة على عهد عمر ، فطائفة تمنع المتعة مطلقاً كابن الزبير ، وطائفة تمنع الفسخ كبني أمية وأكثر الناس، وصاروا بعاقبون من تمتع ، وطائفة أخرى توجب المتعة ، وكل مهم لا

يقصد مخالفة الرسول ؛ بل خني عليهم العلم ، وكان ذلك سببه ماحدث من الذنوب ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت ، ولعل ذلك أن يكون خيراً لكم ، أي قد يكون إخفاؤها خيراً لكم لتجتهدوا في ليالي العشر كلها ؛ فإنه قد يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لبعض الناس .

والنزاع فى الأحكام قد بكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم ؛ ولهذا صنف رجل كتابا سماء «كتاب الاختلاف » فقال أحمد : سمه «كتاب السعة » وإن الحق في نفس الأمر واحد ، وقد بكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه ، وبكون من باب قوله تعالى : ( لَاتَسْتَلُواْ عَنْ أَشْبَاءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ مَنْ أَشْبَاءً إِن تُبَدّ لَكُمْ مَنْ أَشْبَاءً إِن تُبَدّ لَكُمْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَشْبَاءً إِن تُبَدّ لَكُمْ مَنْ أَشْبَاءً إِن تُبَدّ لَكُمْ مَنْ أَنْ مَنْ أَشْبَاءً إِن تُبَدّ لَكُمْ مَنْ أَنْ مَا أَنْ مَنْ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَا أَنْ مَنْ أَنْ فَالْ مَالِكُونُ مَنْ أَنْ مَا أَنْ أَسْرَا مُنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَا أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ مَا أَنْ مِنْ أَنْ مَا أَنْ

أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَخَيْرٌ لِكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَشَرُّ لَكُمْ ) .

والمقصود هنا أن من الذنوب ما يكون سبباً لحفاء العلم النافع أو بعضه ؛ بل يكون سبباً لنسيان ما علم ، ولاشتباه الحق بالباطل تقع الفتن بسبب ذلك .

والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لهما: (وَكَالَامِنَهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلاَنَقَرَاهَلَوْ الشَّحَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِينَ \* فَأَرَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَافِيةٍ وَقُلْنَا الْهَبِطُواْ بَعْضُكُرِ لِبَعْضِ عَدُوُّ ) فكل عداوة كانت في ذريتها وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفي الناريوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى .

فالإنسان إذا كان مقيا على طاعة الله باطنا وظاهراً كان فى نعيسم الإيمان والعلم وارد عليه من جهانه ، وهو فى جنة الدنيا ، كما فى الحديث : « إذا مرزتم برياض الجنسة فارتعوا . قيل : وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر » ، وقال : ( ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة ) فإنه كان يكون هنا فى رياض العلم والإيمان .

وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلى ،

فلا بزال في علو مادام كذلك ، فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفل ، فلا يزال في هبوط ما دام كذلك ، ووقعت بينه وبين أمثاله عداوة ؛ فإن أراد الله به خيراً ثاب وعمل في حال هبوط قلبه إلى أن يستقيم فيصعد قلبه ، قال تعالى : ( لَن يَنالَ اللّهَ لَحُومُها وَلَادِمَا وَها وَلَكِكن يَنَالُهُ النّقُوى مِنكُمُ ) فتقوى القلوب هي التي تنال الله كما قال : ( إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَامُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ ) فأما الأمور المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله .

و « الباطنية » المنكرون لخلق العالم في ستة أيام ، ومعاد الأبدان الذين يجعلون للقرآن تأويلا يوافق قولهم ، عنده ماثم « جنسة » إلا لذة ما تتصف بها النفس من العلم والأخلاق الحميدة ، وماثم « نار » إلا ألم ما تتصف به النفس من الجهل والأخلاق الذميمة السيئة ، فنار النفوس ألمها القائم بها كحسراتها لفوات العلم ، أو لفوات الدنيا المحبوبة لها ، وحجبها إنما هي ذنوبها .

وهذا الكلام مما يذكره أبو حامد في « المظنون به على غير أهله» لكن قد بقول هذا: ليس هو عذاب القبر المذكور فى الأجسام ؛ بل ذاك أمر آخر مما بينه أهل السنة . ولا نعيم عندهم إلا ما يقوم بالنفس من هذا ، ولهذا ليس عندهم نعيم منفصل عن النفس ولاعذاب .

وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا ؛ فإن الناس في الدنيا يثابون ويعاقبون بأمور منفصلة عنهم ، فكيف في دار الجزاء · ولكن الذي أنبتوه من هذا وهذا [ منه ] ما هو حق ، ولكن الباطل جحدم مــا جحدوه مما أخبر الله به ورسوله ، فهؤلاء عنــدم أن آدم لم يكن إلا في جنة العلم ، وهبوطه انخفاض درجته في العلم ، وهذا كذب ؛ ولكن مـا أثبتوه من الحق حق ، وقصة آدم تدل عليه بطريق الاعتبار الذي تسميه الصوفية الإشارة؛ لا أنه هو المراد بالآبة ؛ لكن قد دل عليه آيات أخر تدل على أن من كذب بالحق عوقب بأن يطبع على قلبه فلا يفهم العلم ، أو لا يفهم المراد منه ، وأنه يسلط عليه عدوه ويجد ذلاً ، كما قال تعالى عن البهود: ( وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ ) ( ذَاكِ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ) .

ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات ، و « اللذة » التى تبقى بعد الموت وتنفع فى الآخرة هي لذة العلم بالله والعمل له ، وهو الإيمان به ، وهم يجعلون ذلك الوجود المطلق .

وأيضا فنفس العلم به إن لم يكن معه حب له وعبادة له بل كان مع حب لغيره كائنا من كان فإن عذاب هذا قد يكون من أعظم العذاب في الدنيا والآخرة ، وهم لا يجعلون كمال اللذة إلا في نفس العلم .

و « أيضاً » فاقتصارهم عـلى اللذة العقلية خطأ ، والنصارى زادوا عليهم السمع والشم، فقالوا: يتمتعون بالأرواح المتعشقة والنغات المطربة، ولم يثبتوا م ولا اليهـود الأكل والشرب ولا النـكاح ــ وهي لذة اللمس ـــ والمسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات : سمعاً ، وبصراً ، وشماً · وذوقاً ، ولمسأ ، للروح والبدن جميعاً وكان هذا هو الكال ؛ لا مايثبته أهل الكتاب ومن هو شر منهم من الفلاسفة الباطنية ، وأعظم لذات الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه ، كما في الحديث الصحيح : « فما أعطام شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ، وهو ثمرة معرفته وعبادته في الدنيا ، فأطيب مافى الدنيا معرفتــه ، وأطيب مافي الآخرة النظر إليــه سبحانه؛ ولهذا كان التجلي يوم الجمعة في الآخرة على مقدار صلاة الجمعة في الدنيا .

وأبو حامد بذكر في كتبه هو وأمثاله « الرؤية » وأنها أفضل أنواع النعيم ، ويذكر كشف الحجب ، وأنهم يرون وجه الله ، ولكن هذا كله يربد به ما تقوله الجهمية والفلاسفة ؛ فإن « الرؤية » عندم ليست إلا العلم ؛ لكن كما أن الإنسان قد يرى الشيء بعينيه ، وقد يمثل له خياله إذا غاب عنه فهكذا العلم ، فني الدنيا ليس عندم من العلم إلا مثال كالحيال في الحساب ، وفي الآخرة يعلمونه بلا مثال ، وهو عندم « وجود لا داخل العلم ولا خارجه » ، و «كشف الحجاب » عندم « وجود لا داخل العلم الم ولا خارجه » ، و «كشف الحجاب »

عنده رفع المانع الذي فى الإنسان من الرؤية ، وهو أم عدمي في فقيقته جعل العبد عالماً ، وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية .

وهؤلاء إنما يأمرون بالزهد فى الدنيا لينقطع تعلق النفس بها وقت [فراق] النفس، فلا تبقى النفس مفارقة لشيء يحبه؛ لكن أبو حامد لا يبيح محظورات الشرع قط؛ بل يقول قتل واحد من هؤلاء خير من قتل عدد كثير من الكفار .

وأما هؤلاء فالواصل عندهم إلى العلم المطلوب قد يبيحون له محظورات الشرائع حتى الفواحش والحمر وغيرها إذا كانوا ممن يعتقد تحريم الحمر، وإلا فغالب هؤلاء لا يوجبون شريعة الإسلام ؛ بل يجوزون التهود والتنصر ، وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى علمهم فهو سعيد .

وهـكذا تقول الاتحادية منهـم : كابن سبعـين ؛ وابن هود، والتلمساني ، ونحوم ، ويدخلون مع النصارى بيعهم ، ويصلون معهم إلى الشرق ، ويشربون معهم ومـع اليهود الخر ، ويميـلون إلى دين النصارى أكثر من دين المسلمين لما فيه من إباحة المحظورات ؛ ولأنهم أقرب إلى الاتحاد والحلول ، ولأنهم أجهل فيقبلون ما يقولونه أعظم من قبولهم لقول المسلمين ، وعلماء النصارى جهال إذا كان فيهم متفلسف

عظموه ، وهؤلاء يتفلسفون .

والواحد من هؤلاء بفرح إذا قبل له لست بمسلم ؛ ويحكي عن نفسه \_ كما كان أحمد المارديني وهو من أصحاب ابن عربى يحكى عن نفسه \_ أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى ليأخذ منهم ما يأكله هو ورفيقه ، فأخذ بعضهم يتكلم فى المسلمين ، ويقول : يقولون : كذا وكذا ، فقال له آخر : لا تتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم فقال ذلك المتكلم هذا وجهه وجه مسلم ؟ أي ليس هذا بمسلم ، فصار يحكيها المارديني أن النصراني قال عنه ليس هذا بمسلم ، وبفرح بقول النصراني ويصدقه فيا يقول ، أي ليس هو بمسلم .

والمتفلسفة يصرحون بهذا . يقولون : قلنا : كذا وكذا ، وقال المسلمون : كذا وكذا ، وربما قالوا قلنا : كذا وقال المليون : أي أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى ، وكتبهم مشحونة بهذا ، ولا بد لأحدم عند أهل الملل أن يكون على دينهم .

لكن دخولهم في هذا كدخولهم في سياسة الملوك ، كما كانوا مع الترك الكفار ، وكانوا مع « هولاكو » ملك المغول الكفار ، ومع « القان » الذي هو أكبر منه خليفة « جنكزخان » ببلاد الخطا ، وانتساب الواحد منهم هناك إلى الإسلام انتساب إلى إسلام يرضاه ذلك

الملك بحسب غرضه ، كما كان « النصير الطوسي » وأمثاله مع «هولاكو» ملك الكفار ، وهو الذي أشار عليهم بقتل الخليفة ببغداد لما استولى عليها ، وأخذ كتب الناس : ملكها ووقفها ، وأخذ منها ما يتعلق بغرضه ، وأفسد الباقى ، وبنى الرصد ووضعها فيه ، وكان يعطى مسن وقف المسلمين لعلماء المشركين البخشية والطوينية ، ويعطي فى رصده الفيلسوف والمنجم والطبيب أضعاف ما يعطي الفقيه ، ويشرب هو وأصحابه الخر فى شهر رمضان ، ولا يصلون .

وكذلك كان بالشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتألههم وترهدهم يشرب أحدهم الخرفى نهار رمضان ، وتارة يصلون وتارة لا يصلون . فإنهم لا يدينون بإنجاب واجبات الإسلام وتحريم محرماته عليهم ؛ بل يقولون : هذا للعامة والأنبياء ، وأما مثلنا فلا يحتاج إلى الأنبياء . ويحكون عن بعض الفلاسفة أنه قيل له : قد بعث نبي فقال : لوكان الناس كلهم مثلي ما احتاجوا إلى نبي . ومثل هذه الحكاية يحكيها من يكون رئيس الأطباء ولا يعرف الزندقة ولا يدري مضمون هذه المكلمة ما هو لجهله بالنبوات ، وقيل لرئيسهم الأكبر في زمن موسى عليه السلام ألا تأتيه فتأخذ عنه ؟ فقال : نحن قوم مهديون فلا نحتاج إلى من يهدينا .

وأما ماذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم بالإيمان بالله

والمعرفة به فهو حق ، وهو سبب دخول الجنة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين » وما ذاك إلا لأنه في شهر رمضان تنبعث القلوب إلى الحير والأعمال الصالحة التي بها وبسبها تفتح أبواب الجنة ، ويمتنع من الشرور التي بها تفتح أبواب النار ، وتصفد الشياطين فلا يتمكنون أن يعملوا ما يعملونه في الإفطار ، فإن المصفد هو المقيد، لأنهم إنما يتمكنون من بني آدم بسبب الشهوات ، فإذا كفوا عن الشهوات صفدت الشياطين .

والجنة والنار التي تفتح وتغلق غير ما في القلوب؛ ولكن ما في القلوب سبب له ودليل عليه وأثر من آثاره، وقد قال تعالى: ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱللهُ عليه وسلم: « الذي ٱلْمُتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا ) وقال صلى الله عليه وسلم: « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » فقيل: يأكلون يشربون ما سيصير ناراً ، وقيل: هو سبب النار. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# وقال شبغ الإسلام

أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه.

#### فهـــــل

في قوله تعالى (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتَ بِكُةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآبِمُا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ \* إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ) :

قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ (شهد) فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة : أي حكم وقضى . وقالت طائفة منهم ثعلب والزجاج : أي بين . وقالت طائفة : أي أعلم . وكذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الإخبار والإعلام ، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار ، وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الحلق حين كان ، ولم يكن سماء ولا أرض ، ولا بر ولا بحر ، فقال : (شَهدَ اللهُ أَنَّ اللهُ اللهُ هُوَ ) .

وكل هذه الأقوال وما في معناهـا صحيحة ؛ وذلك أن الشهـادة

تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما شهد به ، وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره ، وإن لم يكن معلماً به لغيره ، ولا مخبراً به لسواه . فهذه أول مهاتب الشهادة .

ثم قد يخبره ويعلمه بذلك ، فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخباراً له ، ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به ، سواء كان بلفظ الشهادة أو لم بكن ، كما فى قوله تعالى : ( وَجَعَلُواْ الْمَلَتَهِكَةَ اللَّذِينَ هُمَّ عِبَنَدُ الرَّمُّكِنِ إِنَاتًا لَمُ يَكُنُ مُ مُعَلَدُ اللَّهُ مُنْ إِنَاتًا اللَّهِ دُواْ خَلَقَهُمُ مَنْ مُنْ شَهَا دَمُهُمُ وَيُسْتَكُونَ ) وقوله تعالى :

( وَمَاشَهِدْنَآإِلَّابِمَاعَلِمْنَا ) الآبة . ففي كلا الموضعين إنما أخبروا خبراً عجرداً . وقد قال : ( وَأَجْتَكِنْبُواْ قَوْلِكَ ٱلزُّورِ \* حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ ).

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله » قالها مرتين أو ثلاثاً ، ثم تلا هذه الآية : (وَلَجْتَكِنِبُواْقَوْلِكَ الزُّورِ) وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان ، وعلى أى صفة وجد ، فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول غيره . و « الزور » هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي تحول ، وقد سماه النبى صلى الله عليه وسلم شهادة الزور ، وقد قال فى المظاهرين من نسائهم ( وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا قِنَ

وفى الصحيحين عن ابن عباس قال: « شهد عندي رجال مرضيون \_ وأرضام عندى عمر \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» وهؤلاء حدثوه أنه نهى عن ذلك ؛ ولم يقولوا : نشهد عندك ؛ فإن الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث ، وإن كان أحدم قد ينطق به ، ومنه قولهم في ماعن : فلما شهد على نفسه أربع مرات رجمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه كان إقراراً ولم يقل : أشهد .

ومنه قوله نعالى: (كُونُواْقَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِشُهَدَآءَلِلَهِ وَلَوْعَلَىٓ اَنفُسِكُمْ)
وشهادة المرء على نفسه هي إقراره ، وهذا لا بشترط فيه لفظ
الشهادة باتفاق العلماء ، وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحكام هل بشترط
فيها لفظ أشهد ؟ على قولين في مذهب أحمد ، وكلام أحمد بقتضي أنه
لا يعتبر ذلك ، وكذلك مذهب مالك ، و « الثاني » بشترط ذلك كما

و « المقصود هنا » الآية . فالشهادة تضمنت مرتبتين:

« إحداها » تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به .

و « الثــانى » إخباره وإعلامه لغيره عـــا شهد به ؛ فمــن قال :

حكم وقضى فهذا من باب اللازم ، فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر .

ولارب أن الله ألزم الحلق التوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم، فقال: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤ الْكَابِيَّةُ) وقال: (أَنَ أَنَذِرُوٓ الْنَّـهُ لِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا أَوْمِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَ

وهذا كثير في القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده ، ويحرم عليهم عبادة ما سواه ، فقد حكم وقضى: أنه لا إله إلا هو .

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك ؛ وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد ، وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة ، وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه ، فإن النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن الأمر والنهي ، كما إذا استفتى شخص شخصاً فقال له قائل : هذا ليس بمفت ، هذا هو المفتى ، ففيه نهي عن استفتاء الأول ، وأمر وإرشاد إلى استفتاء الثاني .

وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم ، أو طلب شيئًا من غير ولي الأمر ، فقيل له : ليس هذا حاكمًا ولا هذا سلطاناً ؛ هذا هو الحاكم وهذا هو السلطان ، فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر والنهي ، وذلك أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصوده ، فإذا ظنه شخصًا فقيل له : ليس مرادك عنده وإنما مرادك عند هذا كان أمراً له بطلب مراده عند هذا دون ذاك .

والعابدون إنما مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة، فإذا قيل لهم كل ما سوى الله ليس بإله إنما الإله هو الله وحده كان هذا نهياً لهم عن عبادة ما سواه، وأمرا بعبادته.

و « أبضاً » فلو لم بكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي أنه يستحق العبادة ، فإذا أخبر أنه هو المستحق للعبادة دون ما ســواه كان ذلك أمراً بما يستحقه .

 فالآلهة التي جعلها عابدوها آلهة يعبدونها كثيرة؛ لكن هي لا تستحق العبادة فليست بآلهة ، كمن جعل غيره شاهداً أو حاكمًا أو مفتياً أو أميراً وهو لا يحسن شيئًا من ذلك .

ولا بد لكل إنسان من إله يألهه ويعبده « تعس عبد الدينار وعبد الدرم » فإن بعض الناس قد أله ذلك محبة وذلا وتعظيا ، كما قد بسط في غير هذا الموضع .

فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حكم وقضى بأن لا يعبد إلا إياه.

و « أيضاً » فلفظ الحمكم والقضاء يستعمل فى الجمل الخبرية ، فيقال : للجمل الخبرية قضية ، ويقال : قد حكم فيها بثبوت هذا المعنى وانتفاء هذا المعنى ، وكل شاهد ومخبر هو حاكم بهذا الاعتبار قد حكم بثبوت ما أثبته ونغي ما نفاه حكما خبريا ، قد يتضمن حكما طلبيا .

## فهــــل

وشهادة الرب وبيانه واعلامه يكون بقوله تارة ، وبفعله تارة .

فالقول هو ما أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه ، وأوحاه إلى عباده

كُمَا قَالَ : ( يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَمَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓ الْنَّـ مُلَآ إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ إِلَـٰهَ إِلَـٰهُ لِلَّا إِلَـٰهُ لِلَّا إِلَـٰهُ اللَّهُ عَيْرِ ذَلْكُ مِن الآيات .

وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله إلا هو بقوله وكلامه ؛ وهذا معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامه ، ولهذا قال تعالى : (أَمِ اتَّخَذُواْمِندُونِهِ عَالِمَةً فَلُهَا تُواْبُرُهَا نَكُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَهُ فَيْ وَذِكْرُمَن قَبْلِي )

وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل ، وإن لم يكن هناك خبر عن الله ، وهــذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة والإرشاد ، فإن الدليل [ يبين ] المدلول عليه ويظهره ، فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به ، كما قيل : سل الأرض مــن فجر أنهارها ، وغرس أشجارهــا ، وأخرج ثمارها ، وأحيا نباتهـا ، وأغطش ليلها ، وأوضح نهارها ؛ فإن لم تجبك حواراً ، أجابتك اعتباراً .

وهو سبحانه شهد بما جعلها دالة عليه ؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه لها ، فإذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو ، وهو سبحانه الذي جعلها دالة عليه ؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه ، وبين ذلك ؛ فهو الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هو ، وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة . قال ابن كيسان : (شَهِدَ الله ) بتدبيره العجيب ، وأموره

المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو .

## فعسسل

وقوله: ﴿ قُانِهِمَّا بِٱلْقِسْطِ ﴾ هو نصب على الحال ، وفيه وجهان :

قيل: هو حال من (شَهِدَ): أي شهد قائمًا بالقسط.

وقيل: من ( هُوَ ) أي لا إله إلا هو قائمًا بالقسط، كما يقـال: لا إله إلا هو وحده، وكلا المعنيين صحيح.

وقوله: ( قَاتِمَا بِالقِسْطِ ) يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين ، في أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان ، كما قالوا في قوله: ( هَا قُمُ الْوَرُ عُلِيدِيدٌ ) ( ءَا تُونِ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرً ) و ( عَنِ الْمَدِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ) و عود ذلك . وسيبويه وأصحابه يجعلون لكل عامل معمولا ، ويقولون حدف معمول أحدها لدلالة الآخر عليه ، وقول الكوفيين أرجح ، كما قد بسطته في غير هذا الموضع .

وعلى المذهبين فقوله: ( بِٱلقِسَطِ ) يخرج على هذا ، إماكونه بشهد قائمًا بالقسط ؛ فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل ، كما في قوله

( كُونُواْقَوَرَمِينَ بِالْقِسْطِ ) فالقيام بالقسط يكون في القول ، وهو القول العدل . ويكون في الفعل . فإذا قيل : شهد ( قَابِمًا بِالْقِسْطِ ) : أي : متكلما بالعدل مخبراً به آمراً به : كان هذا تحقيقا لكون الشهادة شهادة عدل وقسط ، وهي أعدل من كل شهادة ، كما أن الشرك أظلم من كل ظلم ، وهذه الشهادة أعظم الشهادات .

وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما يوافق ذلك ، فذكر ابن السائب: أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أبصرا المدينة قال أحدها لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان! فلما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة ، فقالا: أنت محمد ؟ قال: نعم قالا: وأحمد ؟ قال: نعم . قالا: نسألك عن شهادة فإن أخبرتنا بها آمنا بك . فقال: سلاني . فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله ، فنزلت هذه الآية .

ولفظ «القيام بالقسط» كما يتناول القول يتناول العمل، فيكون التقدير: يشهد وهو قائل بالقسط عامل به لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولا وعملا، فإنها تضمنت أنه هو الذي يستحق العبادة وحده فيعبد، وأن غيره لايستحق العبادة، وأن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء، وأن المشركين به في النار، فإذا شهد قامًا بالعدل المتضمن جزاء المخلصين بالجنة وجزاء به

المشركين بالناركان هذا من تمام تحقيق موجب هذه الشهادة ، وكان قوله : ( قَانِمُا بِأَلْقِسْطِ ) تنبيها على جزاء المخلصين والمشركين ، كما فى قوله : ( أَفَمَنْ هُوَقَا بِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ )

قال طائفة من المفسرين منهم البغوي نظم الآية (شهد الله قائما بالقسط) ومعنى قوله: ( قَآبِمَا بِأَلْقِسُطِ ) أي بتدبير الحلق، كما يقال: فلان قائم بأمر فلان أي يدبره ويتعاهد أسبابه، وقائم بحق فلان أي مجاز له، فالله تعالى مدبر رزاق مجاز بالأعمال.

وإذا اعتبر القسط في الإلهية كان المعنى: « لا إله إلا هو قامًا بالقسط » أي هو وحده الإله قامًا بالقسط · فيكون وحده مستحقاً للعبادة مع كونه قامًا بالقسط · كما يقال : أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحداً صمداً ، وهذا الوجه أرجح ؛ فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له ، مع أنه لا إله إلا هو ، وأنه قائم بالقسط .

و « الوجه الأول » لا يدل على هـذا ؛ لأن كونه قامًا بالقسط كما شهد به أبلغ من كونه حال الشاهد ، وقيامـه بالقسط بتضمن أنه يقول الصدق ، ويعمل بالعدل ، كما قال : ( وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ) وقال هود : ( إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ ) فأخبر أن الله على صراط مستقيم وهو العدل الذي لا عوج فيه .

وقال: ( هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُلِّ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ )

وهو مثل ضربه الله لنفسه ولما بشرك به من الأوثان كما
ذكر ذلك في قوله: ( قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُومَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهَ يَهِ مِن الأوثان كما
الآبة . وقال: ( أَفَمَن يَغْلُقُ كُمن لَا يَغْلُقُ ) الآيات . إلى قوله :
( وَمَايَشُعُرُوكَ أَيّانَ يُبْعَثُوكَ )
عالم ، وما يدعون من دونه لا تخلق شيئا ولا تنعم بشيء ، ولا نعلم شيئا ،
وأخبر أنها ميتة ، فهل يستوى هذا وهذا ؟ فكيف يعبدونها من دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه ؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والإفك .

ومن هذا الباب قوله تعالى: ( قُلِ الْخَمْدُلِلَةِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ مَلَكُمُ اللَّهُ مَثَلُا عَبْدًا مَمْلُوكًا السَّطَفَقُ اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَ لُهُ مِنَارِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُسْفِقُ مِنْ لُوسَرًا وَجَهْرًا هُلًا مَمْلُوكًا يَسْتَوُ بَ الْخَمْدُلِلَةِ بَلْ اَحْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ يَسْتَوُ بَ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ مَا اللّهُ مَثَلًا اللّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللل

كلاها مثل بين الله فيـــه أنه لا يستوي هو وما يشركون به ، كما ذكر نظير ذلك فى غير موضع ، وإن كان هــذا الفرق معلوما بالضرورة لـكل أحد ؛ لكن المشركون مع اعترافهم بأن

آلهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه وبينها فى المحبة والدعاء ، والعبادة ونحو ذلك .

و « المقصود هنا » أن الرب سبحانه على صراط مستقيم ، وذلك بمنزلة قوله : ( قَآبِمًا بِٱلْقِسَطِ ) فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان ، فمن كان قوله وعمله مستقيا ، ومن كان قوله وعمله مستقيا كان قائما بالقسط .

ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم ؛ صراط الذين أنعم عليهم : من النبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وصراطهم هو العدل والميزان ؛ ليقوم الناس بالقسط ، والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه ، فالمعاصي كلها ظلم مناقض للعدل مخالف للقيام بالقسط والعدل . والله سبحانه أعلم .

#### فه\_\_\_ل

ثم قال تعالى : ( لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيدُ ٱلْحَكِيمُ ) . ذكر عن جعفر ابن محمد أنه قال : الأولى وصف وتوحيد ، والثانية رسم وتعليم . أي قوله : ( لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيدُ ٱلْحَكِيمُ ) . ومعنى هذا أن الأولى هو

ذكر أن الله شهد بها ، فقال : ( شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ ) والتالي للقرآن إنما يذكر أن الله شهد بها هو والملائكة ، وأولوا العلم ، وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه بها ، فذكرها الله مجردة ليقولها التالي ، فيكون التالي قد شهد بها أنه لا إله إلا هو . فالأولى خبر عن الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسه ، وهذه خبر عن الله بالتوحيد .

وختمها بقوله: (ٱلْعَرَبِيرُٱلْحَكِيمُ) والعزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة . تقول العرب : عن يعز بفتح العين إذا صلب ، وعن يعز بكسرها إذا أمتنع ، وعن يعز بضمها إذا غلب . فهو سبحانه فى نفسه قوي متين ، وهو منيع لا ينال ، وهو غالب لا يغلب .

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيا يقوله ويفعله ، فإذا أمر بأمركان حسناً ، وإذا أخبر بخبركان صدقاً ، وإذا أراد خلق شيء كان صواباً ، فهو حكيم في إرادانه وأفعاله وأقواله .

## فهــــل

وقد نضمنت هذه الآية ثلاثة أصول : شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه قائم بالقسط ، وأنه العزيز الحكيم ؛ فتضمنت وحدانيته المنافيــة للشرك ، وتضمنت عدله المنافى للظلم ، وتضمنت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه ، وتضمنت تنزيهه عن الشرك والظلم والسفه ، ففيها إثبات التوحيد ، وإثبات العدل ، وإثبات الحكمة ، وإثبات القدرة .

والمعتزلة قد تحتج بها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكمة ولا حجة فيها لهم ؛ لكن فيها حجة عليهم ، وعلى خصومهم الجبرية أتباع الجهم بن صفوان ؛ الذين يقولون : كل ما يمكن فعله فهو عدل ، وينفون الحكمة . فيقولون : يفعل لا لحكمة ، فلا حجة فيها لهم ؛ فإنه أخبر أنه لا إله إلا هو ، وليس فى ذلك نني الصفات ، وهم يسمون نني الصفات توحيداً ؛ بل الإله هو المستحق للعبادة ، والعبادة لا تكون إلا مع محبة المعبود .

والمشركون جعلوا لله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حباً لله ؛ فدل ذلك على أن المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأنداده ؛ فعلم أن الله محبوب لذاته ، ومن لم يقل بذلك لم يشهد في الحقيقة أن لا إله إلا هو .

والجهميسة والمعتزلة يقولون : إن ذاتــه لا تحب ، فهــم فى الحقيقة منكرون إلهيته ، وهذا مبسوط في غير هذا الوضع . وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو ؛ فذكر ذلك على أنه لا يماثله أحد فى شيء من أموره ، والمعتزلة تجعل القسط منه مثل القسط من المخلوقين كان عدلا من المخلوقين كان عدلا من الحالق ، وهذا تسوية منهم بين الخالق والمخلوق ؛ وذلك قدح فى أنه لا إله إلا هو .

والجهمية عندم أي شيء أمكن وقوعه كان قسطاً ، فيكون قوله : ( فَآيِمَا بِالقِسْطِ ) كلاما لا فائدة فيه ولا مدح ؛ فإنه إذا كان كل مقدور قسطا كان المعنى أنه قائم بما يفعله ، والمعنى أنه فاعل لما يفعله ، وليس في هذا مدح ، ولا هو المفهوم من كونه قائما بالقسط ؛ بل المفهوم منه أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه ؛ لكنه سبحانه مقدس منزه أن يظلم أحداً ، كما قال : ( وَلاَيظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ) وقد أم عباده أن يكونوا قوامين بالقسط ، وقال : ( أَنَمَنْهُ وَقَآيِدُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكسَبَتَ ) فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرها ، وهذا من فهو يقوم عليها بكسبها لا بكسب غيرها ، وهذا من قيامه بالقسط . وقال : ( وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيدَمَةِ فَلَا ثُلُطُ لَمُ نَفْسٌ شَيْعًا)

وأيضاً فمن قيامه بالقسط وقيامه على كل نفس بما كسبت: أنه لا يظلم مثقال ذرة ، كما قال : ( فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ) إلى آخرها . والمعتزلة تحبط الحسنات العظيمة الكثيرة بكبيرة واحدة ، وتحبط إيمانه وتوحيده بما هو دون ذلك من الذنوب ، وهــذا مما تفردوا به من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ، فهم ينسبون الله إلى الظــلم لا إلى المدل . والله أعلم .

#### *فهـــــ*ل

وقوله: ( هُوَالْعَزِيزُالْحَكِيمُ ) إِثبات لعزته وحكمته ، وفيها رد على الطائفتين الجبرية والقدرية ؛ فإن الجبرية \_ أنساع جهم \_ ليس له عندهم في الحقيقة حكمة ؛ ولهذا لما أرادت الأشعرية أن تفسر حكمته فسروها إما بالقدرة ، وإما بالعلم ، وإما بالإرادة .

ومعلوم أنه ليس في شيء من ذلك إثبات لحكمته ، فإن القادر والعالم والمريد قد يكون حكيماً وقد لا يكون ، والحكمة أمر زائد على ذلك ، وهم يقولون : إن الله لا يفعل لحكمة ، ويقولون أيضاً : الفعل لغرض إنما يكون ممن ينتفع ويتضرر ، ويتألم ويلتذ ؛ وذلك ينفى عن الله .

والمعتزلة أثبتوا أنه يفعل لحكمة . وسموا ذلك غرضاً : م وطائفة

من المثبتة ؛ لكن قالوا : الحكمة أمر منفصل عنه لا يقوم به · كما قالوا في كلامه وإرادته ؛ فاستطال عليهم المجبرة بذلك ، فقالوا : الحكيم من يفعل لحكمة تعود إلى نفسه ، فإن لم تعد إلى نفسه لم يكن حكيماً ؛ بل كان سفيهاً .

فيقال للمجبرة: ما نفيتم به الحكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة من المتفلسفة ونحوم ، قالوا: الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفع ويتضرر ، ويتألم ويلتذ ، وإثبات إرادة بدون هذا لا يعقل ، وأنتم تقولون : نحن موافقون للسلف وسائر أهل السنة على إثبات الإرادة ، فحا كان جوابا لكم عن هذا السؤال فهو جواب سائر أهل السنة لكم حيث أثبتم إرادة بلا حكمة يراد الفعل لها . وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ، وبين ما في لفظ هذه الحجة من الكلمات المجملة . والله أعلم .

### فعـــــل

وإثبات شهادة أولي العلم يتضمن أن الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من المخلوقين ، الملائكة والبشر . وهذا متفق عليه ، يشهدون أن لا إله إلا الله ، ويشهدون بما شهد به لنفسه .

وزعم طائفة من الاتحادية أنه لا يوحد أحد الله وأنشدوا:
ما وحد الواحد من واحد إذكل من وحده جاحـــد

وهؤلاء حقيقة قولهم من جنس قول النصارى في المسيح، يدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد هو الموحد؛ فيكون الحق هو الناطق على لسان العبد، والله الموحد لنفسه لا العبد، وهمذا في زعمهم هو السر الذي كان الحلاج يعتقده، وهو بزعمهم قول خواص العارفين؛ لكن لا يصرحون به .

وحقيقة قولهم: أنهم اعتقدوا في عموم الصالحين ما اعتقدته النصارى في المسيح؛ لكن لم يمكنهم إظهاره، فإن دين الإسلام يناقض ذلك مناقضة ظاهرة، فصاروا يشيرون إليه، ويقولون: إنه من السر المكتوم، ومن علم الأسرار الغيبية، فلا يمكن أن يباح به، وإنما هو قول ملحد، وهو شر من قول النصارى، فإن النصارى إنما قالوا ذلك في المسيح لم يقولوه في جميع الصالحين.

وقد بسط الكلام على ذلك فى غير موضع ؛ إذ المقصود التنبيه على ما فى هـذه الآية مـن أصول الإيمـان ، والتوحيد وإبطـال قول المبتدعين .

### نھـــــــل

وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد ، ودلالته لهم ، وتعريفهم عاشهد به لنفسه ، فلا بد أن يعرفهم أنه شهد ، فإن هذه الشهادة أعظم الشهادات ، وإلا فلو شهد شهادة لم يتمكن من العلم بها لم ينتفع بذلك ، ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة كما أن المخلوق إذا كانت عنده شهادة لم يبينها بل كتمها لم ينتفع أحد بها ، ولم تقم بها حجة .

ولهذا ذم سبحانه من كتم العلم الذي أنزله وما فيه من الشهادة ، كما قال تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَهُ مِن اللهِ ) أي عنده شهادة من الله وكتمها ، وهو العلم الذي بينه الله ، فإنه خبر من الله وشهادة منه عا فيه .

وقد ذم من كنمه كما كتم بعض أهل الكتاب ما عندم من الخبر والشهادة لإبراهيم وأهل بيته ، وكنموا إسلامهم ، وما عندم من الأخبار عثل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم ، وبصفته وغير ذلك ، قال تعالى : ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمَيْنَتِ وَٱلْهُ كَامِنْ بَعْدِ مَابَيَّكَ لُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْكِ أَوْلَتَهِ كَيْعَنَهُمُ اللَّهِ وَيُلْعَنَهُمُ اللَّهِ وَيُونَ ) .

وقال تعالى : ( ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )

والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه ، لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور ؛ ولهذا ذم من بكتم و يحرف ، فقال تعالى : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِالقِسَطِشُهَدَآءَلِلَهِ وَلَوَّعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ إِللَّهِ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّه

وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعها ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعها » .

### فهـــــل

وإذا كان لابد من بيان شهادته للعباد؛ ليعلموا أنه قد شهد فهو قد بينها بالطريقين : بالسمع والبصر . فالسميع يسمع آيات الله المتلوة المنزلة ، والبصير يعاين آياته المخلوقة الفعلية ؛ وذلك أن شهادت تتضمن

بيانه ودلالته للعباد وتعريفهم ذلك ، وذلك حاصل بآياته ، فإن آياته هي دلالاته وبراهينه التي بها يعرف العباد خبره وشهادته ، كما عرفهم بها أمره ونهيه ، وهو عليم حكيم ؛ فحبره بتضمن أمره ونهيه ، وفعله بيين حكمته .

فَالأَنبياء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية، ولابد أن يعرف صدق الأنبياء فيما أخبروا عنه ؛ وذلك قد عرف به بآياته التي أبد بها الأنبياء ودل بها على صدقهم ، فإنه لم يبعث نبيا إلا بآية تبين صدقه ، إذ تصديقه عالا بدل على صدقه غير جاز ، كا قال : ( لَقَدَّأَرْسَلْنَارُسُلْنَارُسُلْنَا الْبَيْنَتِ ) أي بالآيات البينات . وقال : ( وَمَا رَسَلْنَامِن مَنْلِكَ إِلَارِ جَالَانُور مِي النَّيْقِ اللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى،

فأرجو أن أكون أكثرهم نابعاً يوم القيامة » .

فالآيات والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم دل بها العباد ، وهي شهادة الله بصدقهم فيا بلغوا عنه ، والذي بلغوه فيه شهادته لنفسه فيا أخبر به ؛ ولهذا قال بعض النظار : إن المعجزة تصديق الرسول ، وهي تجري مجرى المرسل ، صدقت فهي تصديق بالفعل ، تجري مجرى التصديد بالقول ؛ إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله المرسل منه ، وتصديقه إخبار بصدقه ، وشهادة له بالصدق ، وشهادة له بالمسل منه ، وشهادة له بأن كلما يبلغه عنه كلامه .

وهو سبحانه اسمـه المؤمن ، وهو في أحـد التفسيرين المصدق ، الذي يصـدق أنبياء فيا أخبروا عنـه بالدلائل الـتى دل بهـا على صدقه .

وأما الطريق العيابي فهو أن يرى العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق ؛ كما قال تعالى : ( سَنُرِيهِمْ عَلَيْكِلُ اللهُ عَلَى كُلِ اللهُ عَلَى كُلِ الله عَلَى كل الله على كل الخبرة بما علمه ، وهو الوحي الذي أخبر به الرسول ؛ فإن الله على كل شيء شهيد وعليم به ، فإذا أخبر به وشهد كان ذلك كافياً وإن لم ير

المشهود به ، وشهادته قد عامت بالآيات التي دل بها على صدق الرسول ، فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر الآيات المشاهدة ، التي تدل على أن القرآن حق ، بل قد يعلم ذلك بما علم به أن الرسول صادق فيسا أخبر به عن شهادة الله تعالى ، وكلامه .

وكذلك ذكر الكتاب المنزل ، فقال : ( وَلاَ يَجُدُلُوا الْهُلُ الْكِتَابِ المنزل ، فقال : ( وَلاَ يَجُدُلُوا الْهُلُوا الْهِلِهِ اللّهِ اللهِ الله الله على صدق من جاء به ، وقد اجتمع فيه فإنه من الآيات المبنة الدالة على صدق من جاء به ، وقد اجتمع فيه من الآيات مالم يجتمع في غيره ، فإنه هو الدعوة والحجة ، وهو الدليل والمدلول عليه ، والحكم ، وهو الدعوى ، وهو البينة على الدعوى ، وهو الشهود به .

وقوله: ( فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) سواء أربد به أنه بين في صدوره، أو أنه محفوظ في صدوره ، أو أربد به الأمران وهو الصواب فإنه محفوظ في صدور العلماء ، بين في صدوره ، بعلمون أنه حق ، كما قال : ( وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي الْخِلَالِيَكَ مِن رَبِكَ الْخِلَامَ الَّذِي الْمَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ) .

وقال نعالى: ( وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنَ مِّن رَّيِهِ عَقُلْ إِنْمَا ٱلْآيَنَ فَي عِندَاللّهِ وَإِنْمَا أَنَا نَذِيثُ مُّيِيثُ \* أَوَلَمْ يَكُفِهِ مِّ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِ مِّ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِ مِّ أَنَا أَنْ إِنْكَ فَي بِاللّهِ بَيْنِ عَلَيْهِ مِن اللّهَ مَن وَخِدَ وَرَى لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ \* قُلْكَفَ بِاللّهِ بَيْنِ عَلَيْهِ مِن الْعَدَابِ وَالْأَرْضِ وَالْآرْضِ وَالْقَالِمِ وَمَن العذاب .

ثم قال : (قُلُكَفَى بِأُللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ) فإنه إذا كان عالماً بالأشياء ، كانت شهادته بعلم ،
وقد بين شهادته بالآيات الدالة على صدق الرسول ، ومنها القرآن
والله أعلم .

## فهــــل

وأماكونه سبحانه صادقا فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد؛ فإن الكذب من أبغض الصفات عند بني آدم ، فهو سبحانه منزه عن ذلك ، وكل إنسان محمود يتنزم عن ذلك ؛ فإن كل أحد يذم الكذب، فهو وصف ذم على الإطلاق .

وأما عدم علم الإنسان ببعض الأشياء ، فهذا من لوازم المخلوق ، ولا يحيط علما بكل شيء إلا الله ، فلم يكن عدم العلم عند الناس نقصا كالكذب ؛ فلهذا يبين الرب علمه بما يشهد به ، وأنه أصدق حديثا من كل أحد ، وأحسن حكماً ، وأصدق قيلا ؛ لأنه سبحانه أحق بصفات الكال من كل أحد ( وَلَهُ ٱلْمَثْلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ) وهو يهدى السبيل ، وهو سبحانه بتكلم وهو بقول الحق ، وهو يهدى السبيل ، وهو سبحانه بتكلم عشيئته وقدرته .

و ( وَمَنْعِندَهُ عِلْمُالْكِنكِ ) وهم أهل الكتاب فهم يشهدون بما جاءت به الأنبياء قبل محمد ؛ فيشهدون أنهم أنوا بمثل ما أتى به ،كالأمر بعبادة الله وحده ، والنهي عن الشرك ، والإخبار بيوم القيامة ، والشرائع الكلية ، ويشهدون أيضاً بما في كتبهم من ذكر صفاته ، ورسالته ، وكتابه . وهذان الطريقان بها تثبت نبوة النبي صلى الله على مدقه أو شهادة نبى آخر علم صدقه أو شهادة نبى آخر قد علم صدقه له بالنبوة .

فذكر هذين النوعين بقوله: ( قُلْكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

وَمَنْعِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ) فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في آيات وبراهينه ، وهذه يعلم بها صدقه بالخسير السمعي المنقول عن الأنساء قبله .

وكذلك قوله: ( قُلْأَىُ شَيْءِ أَكْبُرُشَهَدَةً قُلِٱللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ) فقوله: ( قُلِاللَّهُ ) فيها وجهان:

قيــل : هو جواب السائل ، وقوله ( شَهِيدُ ) خــبر مبتدأ : أي هو شهيد .

وقيل: هو مبتدأ ، وقوله: ( شَهِيدُ ) خـبره ؛ فأغنى ذلك عن جواب الاستفهام . و « الأول » على قراءة من يقف على قوله ( قُلِ اللهُ ) و « الثانى » على قراءة من لايقف ، وكلاها صحيح ؛ لكن الثانى أحسن وهو أتم .

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شهادة ، فلما قال : ( قُلْ أَيُّ شَيْءِ الله أكبر شهادة من كل شيء ، فقيل له : ( قُلُ اللهُ أَكبر شهادة من كل شيء ، فقيل له : ( قُلُ اللهُ أَنْ الله أكبر شهادة . وذلك أن كون كان في هذا ما يغني عن قوله : إن الله أكبر شهادة . وذلك أن كون الله أكبر شهادة هو معلوم ، ولا يثبت بمجرد قوله ( أَكْبُرُ شَهَدَةً )

بخلاف كونه شهيدا بينه وبينهم ؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدلال ، فينظر هل شهد الله بصدقه وكذبهم في تكذيبه ؟ أم شهد بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر في ذلك علم أن الله شهد بصدقه وكذبهم بالنوعين من الآيات : بكلامه الذي أنزله ، وبما بين أنه رسول صادق .

ولهذا أعقبه بقوله: ( وَأُوحِى إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنذِ دَكُم بِدِء وَمَنْ بَلَغَ ) فإن هذا القرآن فيه الإنذار ، وهو آية شهد بها أنه صادق ، وبالآيات الستى يظهرها في الآفاق وفي الأنفس ، حتى بتبين لهم أن القرآن حق .

وقوله في هذه الآبة: ( قُلِ اللّهُ شَهِيدُا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ ) وكذلك قوله: ( قُل كَفَى بِاللّهِ سَهِيدُا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ ) ، وكذلك قوله: ( قُل كَفَى بِاللّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ أَسُهِيدًا ) ، وكذلك قوله: ( هُوَأَعَلَوُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ ) ، وكذلك قوله: ( هُوَأَعَلَوُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ مِيهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ ) . فذكر سبحانه أنه شهيد بينه وبينهم ، ولم يقل: شاهد علينا ، ولا شاهد لي ؛ لأنه ضمن الشهادة الحكم، فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم ، والحكم قدر زائد على مجرد الشهادة ؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة . وأما الحاكم فإنه يحكم بالحق للمحق على المبطل وبأخذ حقه منه ، وبعامل المحق على بستحقه ، والمبطل بستحقه .

وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه ، وبين مكذبيه ، فإنها تتضمن حكم الله للرسول وأتباعه ، يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق ، وتلك الآيات أنواع متعددة ، ويحكم له أبضاً بالنجاة والنصر ، والتأبيد ، وسعادة الدنيا والآخرة ، ولمكذبيه بالهلاك والعذاب ، وشقاء الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : ( هُوَالَّذِي تَ بَالهُ اللهُ وَالعذاب ، وشقاء الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : ( هُوَالَّذِي الله وَلَيْنَ وَاللهُ مَنْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ) فيظهره الدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق ، وبظهره أيضاً بنصره وتأبيده على خالفيه ، وبكون منصوراً ، كما قال تعالى : ( لَقَدُأَرْسَلْنَارُسُلْنَا وَالْبَيْنِ عَلَى خَالفيه ، وبكون منصوراً ، كما قال تعالى : ( لَقَدُأَرْسَلْنَا وَالْبَيْنَ فِيهِ بَأْسُ وَالْمَيْنَاكِ وَالْمِيزَاكِ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْمُلِيدِ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ) فهذه صدادة حسم كما قدمنا ذلك في قدوله : ( شَهِدَ اللهُ ) .

قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة: (شَهِدَالله ) أي حكم وقضى؛ لكن الحكم في قوله ( بَيْنِوَبَيْنَكُم ) أظهر ، وقد يقول الإنسان لآخر: فلان شاهد بيني وبينك ، أي يتحمل الشهادة بما بيننا ، فالله يشهد بما أنزله ويقوله ، وهذا مثل الشهادة على أعمال العباد ؛ ولكن المحدبون ما كانوا ينكرون التكذيب ، ولا كانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة ، فيكون الشهيد بتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن . والله أعلم .

### فعـــــل

وكذلك قوله: ( لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ يِمَا أَنزَلَ إِلِيَاكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ قَبْ وَالْمَلَكِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ) فإن شهادته بما أنزل إليه هي شهادته بأن الله أنزله منه ، وأنه أنزله بعلمه ، فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبراً عمن دونه ، وهذا كقوله: ( فَ إِلَّذِ يَسْتَجِيبُواْلَكُمُ فَا عَلَمُ اللهِ ليس خبراً عمن دونه ، وهذا كقوله: ( فَ إِلَّذِ يَسْتَجِيبُواْلَكُمُ فَا عَلَمُ اللهِ معلومة له ، وليس في ذلك ما يدل على أنها له ، فإن جميع الأشياء معلومة له ، وليس في ذلك ما يدل على أنها حق ؛ لكن المعنى أنزله فيه علمه ، كما يقال فلان يتكلم بعلم ، ويقول بعلم ، فهو سبحانه أنزله بعلمه ، كما قال : ( قُلْ أَنزَلَهُ ٱلذِي يَعْلَمُ السِّرَ وله في السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ) ولم يقل تكلم به بعلمه ؛ لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى الأرض .

فإذا قال: (أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ) تضمن أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه علم الله ، كما قال : ( فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْمِلْمِ ) فيه علم الله ، كما قال : ( فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْمِلْمِ ) وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسه ، منه نزل ولم ينزل من عند غيره ؛ لأن غير الله لا يعلم ما في نفس الله من العلم ونفسه هي ذاته

وأما ما أظهر و لعباده فإنه يعلمه من شاء ، وما تتحدث به الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه ؛ لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي يختص به ، بل هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه ، وهو سبحانه قال : ( لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ) فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل على أنه كلامه ، وأن الرسول صادق .

وكذلك قال فى هود: ( فَأَتُواْبِعَشْرِسُورِمِّثْلِهِ مُفْتَرَيَتِ وَادْعُواْمَنِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهُ ال

الخلق كلهم عاجزين عن الإنيان بسورة مثله ومحمد منهم علم أنه منزل من الله ، نزله بعلمه ، لم ينزله بعلم مخلوق ، فما فيه من الخبر فهو خبر عن علم الله .

وقوله: ( قُلْأَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ )
لأن فيه [ من ] الأسرار التي لا يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله، فذكره ذلك يستدل به تارة على أنه حق منزل من الله، لكن تضمن من الأخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا والأولين والآخرين وسر الغيب ما لا يعلمه إلا الله. فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله.

وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدلانا بذلك على أن خبره حق ، وإذا كان خبراً بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل به عن الأنبياء وأعهم ، وتارة عن يوم القيامة وما فيها ، والخبر الذي يستدل به لا بد أن نعلم صحته من غير جهته ، وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبر ، وكإخباره بالأمم الماضية بما يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم منهم ، وإخباره بأمور هي سر عند أصحابها ، كما قال : ( وَإِذَ السَرَّالنَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَحِهِ عَدِيثًا ) إلى قوله : ( نَبَّا فِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ) فقوله : ( نَبَا فَي السَّمَا لُوتِ فَي السَّمَا لُوتِ فَي السَّمَا فَي الله و ( إِفَا فَي الْفَي الْمَا الْمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي الله و ( إِفَا فَي المَّمَا الله و المَا الله و المَا الله و ( إِفَا فَي المَّمَا الله و المَا المَا الله و المَا الله و المَا الله و المَا المَا المَا المَا المَا الله و المَا المَا المَا المَا المَا المَا الله و المَا المَا

اَخَرُونَ ) وقوله: ( أَنزَلَهُ ) استدلال على أنه حق ، وأن الخبر الذي فيه عن الله حق ؛ ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت التحدي، وظهور عجز الخلق عن الإتيان بمثله .

### فعــــل

ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم ، وما تنطق به الآلسن من ذلك ، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأتنوا عليها خيراً ، فقال : « وجبت ، وجبت » ومر عليه بجنازة فأتنوا عليها شراً ، فقال : « وجبت ، وجبت » قالوا يا رسول الله ! ما قولك : وجبت وجبت ؟ قال : « هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت وجبت لها الجنة ، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت وجبت لها النار ، أنتم شهداء الله في الأرض » فقوله : «شهداء الله » أضافهم إلى الله تعالى .

والشهادة تضاف تارة إلى من يشهد له . وإلى من يشهد عنده ، فتقبل شهادته كما يقال : شهود القاضي وشهود السلطان ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم ، وقد يدخل فى ذلك من يشهد عليه بما تحمله

من الشهادة ، ليؤديها عند غيره ، كالذين يشهد الناس عليهم بعقودهم أو أقاريرهم .

فشهداء الله الذين يشهدون له بما جعله وفعله ، وبؤدون الشهادة عنه ، فإنهم إذا رأوا من جعله الله براً تقياً يشهدون أن الله جعله كذلك ، ويؤدون عنه الشهادة ، فهم شهداء الله في الأرض ، وهو سبحانه الذي أشهدهم بأن جعلهم يعلمون ما يشهدون به ، وينطقون به ، وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك ، فهذا أيضاً من شهادته.

وقد قال تعالى: ( لَهُمُّ ٱلْبُشَرَىٰ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ) وفسر النبى صلى الله عليه وسلم البشرى بالرؤيا الصالحة ، وفسرها بثناء الناس وحمدهم ، والبشرى خبر بما يسر ، والخبر شهادة بالبشرى من شهادة الله تعالى . والله سبحانه أعلم .

### وسئل رحم الل

عن قوله تعالى : ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾

[هل] (١) المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم المراد به إذا أحدث حدثاً لا يقتص منه ما دام في الحرم ؟ .

فأجاب: التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلداً آمنا قدراً وشرعا ، فكانوا في الجاهلية بسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم ، فإذا دخلوا الحرم أو لتي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمته فني الإسلام كذلك وأشد .

لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا ؟ فيه نزاع . وأكثر السلف على أنه بكون آمنا ، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس وغيرها ، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرها .

وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق .

حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض ، وإنها لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها . فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقولوا : إنما أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك».

ومعلوم أن الرسول إنما أبيح له فيها دم من كان مباحا فى الحل، وقد بين أن ذلك أبيح له دون غيره .

والمراد بقوله ( وَمَن دَخَلَهُ ) الحرم كله .

وأما عرض الأديان وقت الموت فيبتلى به بعض الناس دون بعض، ومن لم يحج خيف عليه الموت على غير الإسلام، كما جاء في الحديث « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا » والله أعلم .

# وللشيبخ رحمهالة

في قوله تعالى: ( إِنَّمَاذَلِكُمُّ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ اَهُ وَهُلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ الْفسرين: ولأَكْنَامُ مُّؤْمِنِينَ) هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين: كابن عباس، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي؛ وأهمل اللغة كالفراء، وابن قتيبة، والزجاج، وابن الأنباري، وعبارة الفراء: يخوفكم بأوليائه، كما قال: ( لِيُنذِرَبَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّابِ الزَّارِ الرَّابِ الزَّارِ الرَّابِ الرَّابِ الرَّابِ الرَّابِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وعبارة الزجاج: يخوفكم شديم وقوله: ( لِيُنذِرَبَوْمَ النَّلَاقِ) وعبارة الزجاج: يخوفكم من أوليائه.

قال ابن الأنباري : والذي نختاره في الآية يخوفكم أولياءه . تقول العرب : أعطيت الأموال : أي أعطيت القوم الأموال ، فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا ، ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة ، فحذف الأول ليس مقصوداً ، وهذا يسمى حذف اختصار ، كما يقال : فلان يعطى الأموال والدرام .

وقد قال بعض المفسرين : يخوف أولياءه المنافقين ، ونقل هذا

عن الحسن والسدى ، وهذا له وجه سنذكره ؛ لكن الأول أظهر ، لأن الآبة انما نزلت بسبب تخويفهم من الصحفار ، كما قال قبلها : ( ٱلذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا ) الآيات . ثم قال : ( فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُّؤْمِنِينَ ) فهي انما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس . وقد قال : ( يُخَوِّفُ أَوْلِيااَءَهُ ) ثرلت فيمن خوف المؤمنين من الناس . وقد قال : ( يُخَوِّفُ أَوْلِيااَءَهُ ) ثم قال : ( فَلا تَخَافُوهُمْ ) والضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم : ( فَالمَضَوْهُمْ ) قبلها .

وأما ذلك القـول فالذي قاله فسرها مـن جهة المعنى . وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياء بالمؤمنين ؛ لأن سلطانه على أولياء بخوف بدخل عليهم المخاوف دائما ، فالمخاوف منصبة إليهم محيطة بقولهـم ، وإن كانوا ذوي هيئات وعدد وعدد فلا تخافوه .

وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم الكفار ، أو أنهم أرادوا المفعول الأول : أي يخوف المنافقين أولياءه ، وإلا فهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين ، ولو أنه أريد أنه يخوف أولياءه : أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليه ، وهو قوله : ( فَلاَ تَخَافُوهُمْ ) .

وأيضا فهذا فيه نظر ؛ فإن الشيطان يعد أولياء. ويمنيهم ، كما قال :

تعالى: ( وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمْ ) وقال تعالى: ( يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمْ ) وقال تعالى: ( يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ اللَّهُ يَطِدُنُ إِلَّا عُمُولًا ) .

ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام، فهم يوالون العدو، فصاروا بذلك منافقين، وإنحا يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم كما قال تعالى: (وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنّهُمْ لَمِن كُمْ وَمَاهُم مِن كُرُ وَلَكِكَنّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ) وقال تعالى (فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ مَدُورُ أَعْيَنهُمْ كَالّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) (فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ مَدُورُ أَعْيَنهُمْ كَالّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ) الآيات، إلى قوله : ( يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ القولين صحيح من حيث المعنى ؛ لكن لفظ عَنْ أَنْهُ أَيْكُمْ ) فكلا القولين صحيح من حيث المعنى ؛ لكن لفظ أوليائه هم الذين بجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين ، كما دل عليه سياق أوليائه هم الذين بجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين ، كما دل عليه سياق

الآية ولفظها . والله أعلم .

وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم فجعله خائفاً.

فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ، ويجعل ناساً خائفين منهم . ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان ، ولا يخاف الناس . كما قال نعالى : ( فَكَلَّ تَخْشُوُا النّكَ اسَ وَأَخْشُونَ ) بل يجب عليه أن يخاف الله ، فخوف الله أمر به ، وخوف الشيطان وأوليائه نهى عنه .

وقال تعالى : ( لِتَكَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا أَلَذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ) فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته ، والذين يغشون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله . وقال : ( وَإِيَّنَى يَلْغُونَ رَسَالاتَ الله يَخْشُونَهُ ولا يَخْشُونَ أُحداً إلا الله . وقال : ( وَإِيَّنَى فَأَرْهَبُونِ ) .

وبعض الناس يقول: يارب إني أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا كلام ساقط لا يجوز؛ بل على العبد أن يخاف الله وحده، ولا يخاف الله أحداً لا من يخاف الله ولا من لا يخاف الله؛ فإن من لا يخاف الله أخس وأذل أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه والله أعلم.

# وفال شينخ الإسهم

فى الكلام على قوله تعالى: ( وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ آَنَ مَي لَكُواْ مَيْ لَا مَا يَعلق بشهوات الآدميين من سائر ما تشتهيه أنفسهم حتى النساء والمردان ، وقال : العبد يجب عليه إذا وقع فى شيء من ذلك أن يجاهد نفسه وهواه ، وتكون مجاهدته لله تعالى وحده .

ثم قال : وميل النفس إلى النساء عام فى طبع جميع بسني آدم ، وقد يبتلي كثير منهم بالميل إلى الذكران كالمسردان ، وإن لم يكن يفعل الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من المباشرة ، وإن لم تكن كان بالنظر ، ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس .

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه ، فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه فى طاعة الله تعالى ، وهو مأمور بهذا الجهاد ، وليس هو أمراً حرمه على نفسه فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ، فتكون المجاهدة للنفس فى طاعة الله ورسوله .

وفي حديث أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا « من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد » وأبو يحيى فى حديثه نظر ؛ لكن المعنى الذي ذكر فيه دل عليه الكتاب والسنة ، فإن الله أمره بالتقوى والصبر ، فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرم الله من نظر بعين ، ومن لفظ بلسان ، ومن حركة بيد ورجل . والصبر أن يصبر عن شكوى به إلى غير الله فان هذا هو الصبر الجميل .

## وأما الكتان فيراد به شيئان :

«أحدها» أن بكتم بنه وألمه ، ولا يشكو إلى غير الله ، فتى شكا إلى غير الله نقص صبره ، وهذا أعلى الكتانين ؛ لكن هذا لا يصبر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس بشكو ما به ، وهذا على وجهين . فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج الإيمان فهو بمنزلة المستفتى ، وهذا حسن ، وإن شكا إلى من يعينه على الحرم فهذا حرام ، وإن شكا إلى من يعينه على الحرم فهذا حرام ، وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراحة كما أن المصاب يشتكي مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ، ولا الاستعانة على معصية ، فهذا ينقص صبره ؛ لكن لا يأثم مطلقاً إلا إذا اقترن به ما يحرم كالمصاب الذي يتسخط .

و « الثاني » أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما في ذلك

من إظهار السوء والفاحشة ، فإن النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وتمنت وتتيمت ، والإنسان متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعيا له إلى الفعل ، والنساء متى رأين البهائم تنزو الذكور منها على الإناث ملن إلى الباءة ؛ والمجامعة والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله فى نفسه دعاه ذلك إلى الفعل ، وإذا ذكر الإنسان طعاما اشتهاه ومال إليه ، وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو مسكن أو غير ذلك مالت نفسه إليه . والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه .

فكلما كان في نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب، إلى ذلك المحبوب المطلوب، إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته، وكلاها يحصل به تخيل في النفس، وقد يحصل التخيل بالساع والرؤية أو التفكر في بعض الأمور المتعلقة [به](١)انقلبت بعض الأمور المتعلقة [به](١)انقلبت إلى تخيلة أخرى فتحركت داعية المحبة، سواء كانت المحبة محمودة أو مذمومة.

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز ، وتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلى ونحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لماكان ذاهبا إلى المحبوب ، فصار ذكرها يذكر المحبوب . وكذلك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر به ، وتحركت محبته .

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق .

فالمبتلى بالفاحشة والعشق. إذا ذكر ما به لغيره تحركت النفوس إلى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة ؛ فإذا تصورت جنس ذلك تحركت إلى المحبوب ؛ ولهلذا نهى الله عن إشاعة الفاحشة .

# وسئل الشيخ رحم الله :

عن قوله تعالى : ( وَالَّذِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴾ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) ، وقوله تعالى : ( وَإِذَاقِيلَ انشُرُواْفَانشُرُواْ ) الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) . وقوله تعالى : ( وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) يبين لنا شيخنا هـذا النشوز من ذاك ؟

فأجاب: الحمد لله رب العمالمين « النشوز » في قوله تعمالي : ( تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ) هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه ، بحيث لا تطيعه إذا دعاهما للفراش ، أو تخرج من منزله بغير إذنه ، ونحو ذلك مما فيه امتماع عما يجب عليها من طاعته .

وأما النشوز في قوله: ( وَإِذَاقِيلَ اَنشُرُواْ فَانشُرُواْ ) فهو النهوض والقيام والارتفاع ، وأصل هـذه المادة هو الارتفاع والغلظ ، ومنه النشز من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ ، ومنه قوله تعالى : ( وَانظُرْ إِلَى الْمِطَامِ كَيْفَنُ نَشِرُهُ كَا ) أي نرفع بعضها إلى بعض ، ومن قرأ ( ننشرها ) أراد نحيها ، فسمى المرأة العاصية ناشزاً لمـا فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها ، وسمى النهوض نشوزاً ، لأن القاعد يرتفع عن الأرض . والله أعلى .

## وقال

### فمـــــــل

قوله تعالى: ( إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ كُغْتَ الاَ فَحُورًا \* الّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ ) في النساء ، وفي الحديد أنه ( لَا يُحِبُّكُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ \* الّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ ) قد تؤولت في البخل بالمال والمنع ، والبخل بالعلم ونحوه ، وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك ، كما تأولوا قوله : ( وَمَارَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ ) النفقة من المال ، والنفقة من العلم . وقال معاذ في العلم : تعامله له لا يعلمه صدقة . وقال أبو الدرداء : وقال معاذ في العلم : تعامله من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها . أو كما قال . وفي الأثر نعمة العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخبر يسمعها الرجل ثم يهديها إلى أخ له ، أو كما قال :

وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله ، وملائكته وحيتان البحر ، وطير الهواء ، يصلون على معلم الناس الخير ، كما أن

كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون ، وبسط هذا كثير فى فضل بيـان العلم وذم ضده .

والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به ، فالبخيل به الذي منعه ، والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله ، وإما أن يختال على بعض الناس فلا يبذله ، وهذا كثيراً ما يقع عند بعض الناس أنه يبخل بما عنده من العلم ، ويختال به ، وأنه يختال عن أن يتعدى من غيره ، وضد ذلك التواضع في طلبه ، وبذله ، والتكرم بذلك .

# وفال شبغ الإسلام رحمه الله

### فمـــــل

قد كتبنا في غير موضع الكلام على جمع الله تعالى بين الخيلاء والفخر وبين البخل ، كما فى قوله : ( إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا \* الَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ ) في النساء والحديد وضد ذلك الإعطاء والتقوى المتضمنة للتواضع ، كما قال : ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانَّقَى ) وقال : ( إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَالَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ ) وهذان الأصلان ها جماع الدين العام ، كما يقال التعظيم لأمر الله والرحمة لعباد الله .

فالتعظيم لأمر الله بكون بالخشوع والتواضع ، وذلك أصل التقوى والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم ، وهذان ها حقيقة الصلاة والزكاة ، فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله والعبودية له ، والتواضع له ، والذل له وذلك كله مضاد للخيلاء والفخر والكبر . والزكاة متضمنة لنفع الخلق والإحسان إليهم ، وذلك مضاد للبخل .

### ولهذا وغيره كثر القران بين الصلاة والزكاة في كتاب الله .

وقد ذكرنا فيا تقدم أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكراً لله أو دعاء له ، كما قال عبد الله بن مسعود : ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولوكنت في السوق ، وهذا المعنى وهدو دعاء الله أي قصده والتوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الحشوع والحضوع هو حقيقة الصلاة الموجودة في جميع موارد اسم الصلاة ، كملاة القائم والقاعد والمضطجع . والقارئ والأمي والناطق والأخرس ، وإن تنوعت حركاتها وألفاظها ، فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطؤ المنافى للاشتراك والحجاز ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك، ومنهم من ادعى الجباز، بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي، أو مزيدة ، أو على غدير ذلك ، وليس الأمر كذلك ؛ بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين ، كقولك هذا الإنسان وهذا الحيوان ، أو قولك : هات الحيوان الذي عندك وهي غنم ، فهنا اللفظ قد دل على شيئين : على المعنى المسترك الموجود في جميع الموارد ، وعلى ما يختص به هذا النوع أو العين . فاللفظ المشترك الموجود في جميع التصاريف على القدر المشترك ، وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها دل على الحصوص والتعيين ، وكما أن المعنى الكلي المطلق لا وجود له في الحصوص والتعيين ، وكما أن المعنى الكلي المطلق لا وجود له في

الحارج فكذلك لا يوجد في الاستعال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة .

فإن الكلام إنما يفيد بعد العقد والتركيب ، وذلك تقييد وتخصيص كقولك أكرم الإنسان ، أو الإنسان خير من الفرس . ومشله قوله : ( أَقِهِ الصَّلَوْةَ ) ونحو ذلك ومن هنا غلط كثير من الناس في المعانى الكلية ، حيث ظنوا وجودها في الخارج مجردة عن القيود ، وفي اللفظ المتواطئ ، حيث ظنوا تجرده في الاستعال عن القيود . والتحقيق : أنه لا يوجد المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معيناً مقيداً ، ولا يوجد اللفظ الدال عليه في الاستعال إلا مقيداً مخصصاً ، وإذا قدر المعنى مجرداً كان محله الذهن ، وحيئذ يقدر له لفظ مجرد غير موجود في الاستعال مجرد غير موجود في الاستعال مجرد أكان مجرداً .

و « المقصود هنا » أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق ، ولكن لا يستعمل إلا مقروناً بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا ، وصلاة الملائكة ، والصلاة من الله سبحانه وتعالى ، وإنما يغلط الناس في مشل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا ، مع علمهم بأن هذا ليس مثل هذا ، فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته ، وإن كان بينها قدر متشابه ، كما قد حققنا هذا في الرد على الاتحادية والجمية والمتفلسفة ونحوم .

ومن هذا الباب أسماء الله وصفاته التي بسمى ويوصف العباد بما يشبهها ، كالحي والعليم والقدير ونحو ذلك .

وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام ، كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل معروف صدقة ، ولهـــذا ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « على كل مسلم صدقة » وأما الزكاة المالية المفروضة فإنما تجب على بعض المسلمين فى بعض الأوقات ، والزكاة المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ، قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : « يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فإن لم يستطع ؟ قال : « يعمين صانعاً أو يصنع لأخرق ، قالوا فإن لم يستطع ؟ قال : « يكف نفسه عن الشر » .

وأما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره: «على كل سلامي من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة » فهذا \_ إن شاء الله \_ كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق ، فإنه بمثل هذا العمل يحصل الرزق والنصر والهدى ، فيكون ذلك من الصدقة على الخلق .

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي

ينتفع به الغير يتضمن المعنيين الصلاة والصدقة ، ألا ترى أن الصلاة على الميت صلاة وصدقة ؟ وكذلك كل دعاء للغير واستغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاً ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا ، كما دعا له بدعوة قال الملك الموكل به : آمين ولك عمل » .

## وقال

#### *فھ*\_\_\_ل

قول الناس: الآدمي جبار ضعيف ، أو فلان جسار ضعيف ؛ فإن ضعفه يعود إلى ضعف قواه ، من قوة العلم والقدرة ، وأما تجبره فإنه يعود إلى اعتقاداته وإراداته ، أما اعتقاده فإن يتوهم فى نفسه أنه أمر عظيم فوق ما هو ولا يكون ذلك ، وهدذا هو الاختيال والخيلاء والمخيلة ، وهدو أن يتخيل عن نفسه ما لاحقيقة له . ومما يوجب ذلك مدحه بالباطل نظا ونثراً وطلبه للمدح الباطل ، فإنه يورث هذا الاختيال .

وأما الإرادة فإرادة أن يتعظم ويعظم ، وهو إرادة العلوفي الأرض والفخر على الناس ، وهو أن يربد من العلو ما لا يصلح له أن يربده ، وهو الرئاسة والسلطان ، حتى يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربويسة كفرعون ، ومزاحمة النبوة ، وهذا موجود في جنس العلماء والعباد والأمراء وغيره .

وكل واحد من الاعتقاد والإرادة يستلزم جنس الآخر ؛ فإن من تخيل أنه عظيم أراد ما يليق بذلك الاختيال ، ومن أراد العلو في الأرض فلا بد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير غيره ، حتى يطلب ذلك ، فني الإرادة يتخيله مقصوداً ، وفي الاعتقاد يتخيله موجوداً ، ويطلب توابعه من الإرادات .

وقد قال الله تعالى: ( إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّكُلُّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ) وقال النبى صلى الله عليه وسلم: « الكبر بطر الحق وغمط الناس » فالفخر يشبه غمط الناس ، فإن كلاها تكبر على الناس . وأما بطر الحق \_ وهو جحده ودفعه \_ فيشبه الاختيال الباطل ، فإنه تخيل أن الحق باطل بجحده ودفعه .

ثم هنا وجهان :

« أحدها » أن يجعل الاختيال وبطر الحق من باب الاعتقادات وهو أن يجعل الحق باطلا والباطل حقاً فيها يتعلق بتعظيم النفس وعلو قدرها ، فيجحد الحق الذي يخالف هواها وعلوها ، وبتخيل الباطل الذي يوافق هواها وعلوها ، ويجعل الفخر وغمط الناس من باب الإرادات ، فإن الفاخر يريد أن يرفع نفسه ويضع غيره ، وكذلك غامط الناس.

يؤيد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمـــار المجاشعي

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إنه أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد » فبين أن التواضع المأمور به ضد البغي والفخر . وقال في الخيلاء التى يبغضها الله: « الاختيال في الفخر والبغي » (١) فكان في ذلك ما دل على أن الاستطالة على الناس ، إن كانت بغير حق فهي بغي ؛ إذ البغي مجاوزة الحد . وإن كانت بحق فهي الفخر ؛ لكن يقال على هذا : البغي يتعلق بالإرادة ، فلا يجوز أن يجعل هو من باب الاعتقاد وقسيمه من باب الإرادة ، بل البغي كأنه في الأعمال والفخر في الأقوال ، أو بقال : البغي بطر الحق والفخر غمط الناس .

« الوجه الثاني » أن يكونا جميعاً متعلقين بالاعتقاد والإرادة ، لكن الحيلاء غمط الحق بعود إلى الحق في نفسه ، الذي هو حق الله وإن لم يكن يتعلق به حق آدمي ، والفخر وغمط الناس يعود إلى حق الآدميين ؛ فيكون التنويع لتمييز حق الآدميين مما هو حق لله لا يتعلق إبالآدميين؛ بخلاف الشهوة في حال الزنا ، وأكل مال الغير : فلما قال سبحانه : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَ الاَفْحُورًا \* الَّذِينَ يَبَّ خُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبُحْلِ ) والبخل منع النافع : قيد هذا بهذا ، وقد كتبت فيا قبل هذا من التعاليق : الكلام في التواضع والإحسان ، والكلام في التكبر والبخل .

<sup>(</sup>١) خرم بالأصل . (٢) أضيفت الباء حسب مفهوم السياق

## وقال شيخ الاسلام

قوله: ( مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فِيزَاللَهِ ) الآية بعد قوله: ( كُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ ) لو اقتصر على الجمع أعرض العاصي عن ذم نفسه ، والتوبة من الذنب ، والاستعاذة من شره ، وقام بقلبه حجة إبليس ، فلم تزده إلا طرداً ، كما زادت المشركين ضلالا حين قالوا: ( لَوَشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا) .

ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإيمان بالقدر، واللجأ إلى الله في الهداية ، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم: « الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » فيشكره ويستعينه على طاعته ، ويستغفره من معصيته ، ويحمده على إحسانه . ثم قال : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » إلى آخره . لما استغفر من المعاصي استعاذه من الذبوب التي لم تقع . ثم قال : « ومن سيئات أعمالنا » أي ومن عقوباتها . ثم قال « من يهد الله فلا مضل له » إلخ . شهادة بأنه المتصرف في خلقه ، ففيه إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد ، هذا كله مقدمة بين يدي الشهادتين ، فإنما يتحققان بحمد الله وإعانته ، واستغفاره واللجأ إليه ،

والإيمان بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان .

وقال كون الحسنات من الله والسيئات من النفس له وجوه:

« الأول » أن النعم تقع بلاكسب .

« الثاني » أن عمل الحسنات من إحسان الله إلى عبده ، فحلق الحياة وأرسل الرسل وحبب إليهم الإيمان . وإذا تدبرت هذا شكرت الله فزادك ، وإذا علمت أن الشر لا يحصل إلا من نفسك تبت فزال .

« الثالث » أن الحسنة تضاعف .

« الرابع » أن الحسنة يحبها ويرضاها ، فيحب أن ينعم ويحب أن يطاع ؛ ولهـ ذا تأدب العـ ارفون فأضافوا النعم إليه والشر إلى محـله ، كما قال إمام الحنفاء : ( اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَمُّدِينِ ) إلى قوله : ( وَلِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَمُّدِينِ ) .

« الخامس » أن الحسنة مضافة إليه ؛ لأنه أحسن بها بكل اعتبار ، وأما السيئة فما قدرها إلا لحكمة .

« السادس » أن الحسنات أمور وجودية متعلقة بالرحمة والحكمة ؛

لأنها إما فعل مأمور أو ترك محظور ، والترك أمر وجودي ، فتركه لما عرف أنه ذنب وكراهته له ومنع نفسه منه أمور وجودية ، وإنما يثاب على الترك على هذا الوجه .

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البغض فى الله من أوثق عرى الإيمان ، وهو أصل الترك . وجعل المنع لله من كمال الإيمان وهبو أصل الترك . وكذلك براءة الحليل من قومه المشركين ومعبوديهم ليست تركا محضاً ؛ بل صادراً عن بغض وعداوة . وأما السيئات فمنشؤها من الظلم والجهل . وفي الحقيقة كلها ترجع إلى الجهل ، وإلا فلو تم العلم بها لم يفعلها ؛ فإن هذا خاصة العقل ، وقد يغفل عن هذا كله بقوة وارد الشهوة ، والغفلة ، والشهوة أصل الشر ، كما قال تعالى : فو وَلا نَعْمَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَأَتَبَعَ هَوَنهُ ) الآية .

« السابع » أن ابتلاء له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه .

« الثامن » أنّ ما يصيبه من الحير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ فيرجع فى ذلك إلى الله ، ولا يرجو إلا هو ؛ فهو يستحق الشكر التام الذي لا يستحقه غيره ، وإنما يستحق من الشكر جزاء على ما يسره الله على يديه؛ ولكن لا يبلغ أن يشكر بمعصية الله ، فإنه المنعم بما لا يقدر عليه مخلوق ، ونعم المخلوق

منه أيضًا ، وجزاؤه على الشكر والكفر لا يقدر أحد على مثله .

فإذا عرف أن ( مَّايَفْتَجَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ أَوْمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرَسِكَ لَهُ أَوْمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرَسِكَ فَلَا مُرَسِكَ فَلَا مُرَسِكَ فَا لِلله وحده ، وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه صار له "' ، والشر انحصر سببه في النفس ؛ فعلم من أين يؤتي فتاب واستعان بالله ، كما قال بعض السلف : لا يرجون عبد إلا ربه ، ولا يخاف إلا ذنبه . وقد تقدم قول السلف ابن عباس وغيره : أن ما أصابهم يوم أحد مطلقاً كان بذنوبهم لم يستثن أحد ، وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ؛ لئلا بظن أنه عام مخصوص .

«التاسع» أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيثة: كما قال تعالى : ( ٱلْخَبِيثَانُ لِلْحَبِيثِينَ ) الآية . قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثات للخبيثين ، وقال : ( وَمَثَلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ) وقال : ( إِلَيْهِ يَصَّعَدُ الْخَبِيثُاتِ للخبيثين ، وقال والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل ، فإذا انصفت النفس بالخبث فمحلها ما يناسبها ، فمن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن الناس كالسنانير لم يصلح ؛ بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى الناس كالسنانير لم يصلح ؛ بل إذا كان في النفس خبث طهرت حتى

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

تصلح للجنــة ، كما فى حديث أبي سعيد الذي فى الصحيح ، وفيه : « حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة »

فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التامة مع ما فيه من الشر ، بل علم تحقيق قوله : ( مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَيِهِ ) ( فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرً ) إلخ . وعلم أن الرب عليم حكيم ، رحيم عدل ، وأفعاله على قانون العدل والإحسان ، كما فى الصحيح « يمين الله ملآى » إلى قوله : « والقسط بيده الأخرى » وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل .

إلى أن قال: ومن سلك مسلكهم غابته إذا عظم الأمر والنهي أن بقول — كما نقل عن الشاذلي — بكون الجمع فى قلبك مشهوداً، والفرق على لسانك موجوداً، كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر والنهي، مما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض، ويدعون بأدعية فيها اعتداء ، كما فى حزب الشاذلي . وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر، ويقولون: هذه موهبة ، ويظنونها من الكرامات وهي من الأحوال الشيطانية التى يكون مثلها للسحرة والكهان ، كما قال تعالى: (وَلَمَاجَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْ عِنْ مَصَدِقُ لِلسَّحرة والكهان ، كما قال تعالى: (وَلَمَاجَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْ مَصَدِقُ لِمَامَعَهُمْ) إلى قوله : ( هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ ) ، وصح قوله :

« لتتبعن سنن من كان قبلكم » .

فعدل كثير من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ القرآن وراء ظهره ، واتبع ما تتلو الشياطين ، فلا يعظم أمر القرآن ونهيه ، ولا يوالي من أمر القرآن بمعاداته ؛ بل يعظم من بأتي ببعض الخوارق .

ثم منهم من بعرف أنه من الشياطين ؛ لكن يعظمه لهواه ، ويفضله على طريقة القرآن ، وهؤلاء كفار ، قال الله تعالى فيهم : ( أَلَمْ تَرَالِكَ اللهِ يَعالَى عَيْمَ : ( أَلَمْ تَرَالِكَ اللهِ يَعَالَى عَيْمَ : ( أَلَمْ تَرَالِكَ اللهِ يَعَالَى عَيْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قال : وفي قوله تعالى : ( فَينَّفْسِكَ ) من الفوائد : أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ، ولايشتغل بملام الناس وذمهم ؛ بل يسأل الله أن يعينه على طاعته ؛ ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه دعاء الفاتحة ، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة ، ويدخل فيه من أنواع الحاجات مالا يمكن حصره ، ويبينه أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة في القرآن إلا لنعتبر ، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الشاني بالأول ؛ فلولا أن في النفوس مافي نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط ؛ ولكن الأمركا قال تعالى : ( مَاليُقَالُ لَكَ إِلَّا مَافَدُ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِن قَبْلِكَ ) وقوله : ( تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ) ؛ ولهذا وقوله : ( تَشَكَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ ) ؛ ولهذا

في الحديث : « لتسلكن سنن من كان قبلكم » .

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس، وأعظم السيئات جحود الحالــق والشــــرك بــه، وطلب أن بكون شربـــكا له، وكلا هذين وقع .

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيها مافي نفس فرءون ، وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظيره واتباء هسداً ، كما فعلت اليهود لما بعث الله من يدعو إلى مثل مادعا إليه موسى ؛ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون .

# وفال الشيبخ الإمام العالم العلامة

شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني . تغمده الله تعالى برحمته .

الحمد لله . نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنــا . من يهده الله فـــلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليـه وسلم .

#### *فهـــــ*ـــل

فى قوله تعالى ( مَّأَأَصَابَكَ مِنْحَسَنَةِ فَيَزَاللَّهِ وَمَّأَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَينَنَفْسِكَ ) وبعض مانضمنته من الحكم العظيمة .

هذه الآبة: ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد، وذم الناكصين عنه.

قال تعالى: ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانِفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِانِفِرُواْ جَمِيعًا ) الآيات إلى أن ذكر صلاة الخوف ، وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول ، والتحاكم إلى الله وإلى الرسول ، ورد ما تنازع فيه النباس إلى الله وإلى الرسول ، وذم الذين بتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول .

فكانت تلك الآيات: تبييناً للإيمان بالله وبالرسول. ولهذا قال فيها: (فَلا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَاشَجَكَرَ بَيْنَهُمْ مُثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي مَاشَجَكَرَ بَيْنَهُمْ مُثَمَّ لَا يَجِدُواْ فِي مَاشَجَكَرَ بَيْنَهُمْ مُرَجًامِّمَا وَشَيْلِهُمُواْ تَسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ).

## \* يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِرِحَ مَقِرِّبْنُهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّتِ ) الآبة .

وقال نعالى ( يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامنُواهِ لَ أَدُّلُو عَلَى بَعَرَ مُنْ عَلَى إِلَيْهِ \* ثُوْمِنُونَ بِاللهِ وَصَلَّمُ مَا لَكُونُ وَلَيْ اللهِ عَلَى إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس بما أراه الله ، ونهيه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه ورحمته في حفظه ، وعصمته من إضلال الناس له ، وتعليمه مالم يكن يعلم . وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنيين . وتعظيم أمر الشرك ، وشديد خطره وأن الله لا يغفره . ولكن يغفر مادونه لمن يشاء \_ إلى أن بين أن أحسن الأديان : دين من يعبد الله وحده ، لا بشرك به شيئاً . بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات التي شرعها .

لا بالبدع والأهواء . وهم أهل ملة إبراهيم ، الذين اتبعوا مـــلة إبراهيم حنيفا ( وَٱتَّخَذَاللَّهُ إِبْرَهِيمَخِلِيلًا ) .

فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها: اتباع التوحيد ، وملة إبراهيم . وهو إخلاص الدين لله ، وأن يعبد الله بما أمر به على ألسن رسله من الحسنات .

وهذا الفربق قد قيل: إنهم منافقون. وقيل: نافقوا لماكتب عليهم القتال. وقيل: نافقوا لماكتب عليهم القتال. وقيل: بل حصل منهم جبن وفشل. فكان فى قلوبهم مرض. كما قال تعالى: ( فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا الْفِتَ الْزَلْتَ الَّذِينَ

فِى قُلُوبِهِم مَّكَرُضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلِى لَهُمْ \* طَاعَةً وَقَالَ مُعَالِي وَقَالَ مُعَالِي وَقَالَ مُعَالِي اللّهِ وَقَالَ مُعَالَى اللّهُ وَكُوبُهُمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلّا عُرُورًا ) . ( وَإِذْ يَقُولُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلّا عُرُورًا ) .

والمعنى متناول لهؤلاء ولهؤلاء . ولكل من كان بهذه إلحال .

ثم قال : ( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوَكُنْكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتُهُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِهَ وَلَوْ الْهَذِهِ مِنْ عِندِ لَكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَالِهُ مَوْلُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ لَكَ قُلُكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَاللهِ مَنْ فَلَهُ وَن عَدِيثًا ) .

فالضمير في قوله « وَإِن تُصِبَّهُمُ » بعود إلى من ذكر . وهم الذين « يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ » أو يعود إلى معلوم ، وإن لم يذكر . كما في مواضع كثيرة .

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من اليهود . وقيل : كانوا منافقين . وقيل : بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . والمعنى يعمكل من كان كذلك . ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد : أولى .

ثم إذا تناول الذم هؤلاء: فهو للكفار الذين لايظهرون الإسلام أولى وأحرى .

والذي عليه عامة المفسرين: أن « الحسنة » و « السيئه » يراد بهما النعم والمصائب . ليس المراد : مجرد ما يفعله الإنسان باختياره ، باعتباره من الحسنات أو السيئات .

#### فعــــل

ولفظ « الحسنات » و « السيئات » في كتاب الله : بتناول هذا وهذا قال الله تعالى عن المنافقين ( إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفُر حُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ مَكِنَدُهُمْ شَيْعًا ) وقال تعالى : يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِلُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يُعَوُلُوا قَدْ أَخَذَنَا ( إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يُعَوُلُوا قَدُ أَخَذَنَا أَرِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يُعَوُلُوا قَدُ أَخَذَنَا أَمْرَنا مِن قَبْلُ وَيَكُونُكُمُ مِا يَعْمَلُوا وَهُمْ فَرِحُونَ ) وقال تعالى ( وَبِلَوْنَهُم بِالْخَسَنَتِ وَالسَيْعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) وقال تعالى ( وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا الْإِنسَكَنَ مِنَارَحُمَةُ وَالسَيْعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) وقال تعالى ( وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا الْإِنسَكَنَ مِنَارَحُمَةُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وقال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى ومن معه: ( فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْخَسَنَةُ قَالُواْلنَاهَاذِهِ وَلِا تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةُ يُطَّيِّرُوالِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ ) ذكر هذا بعد قوله: ( وَلَقَدَأَخَذُنَاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُونَ ).

وأما الأعمال المأمور بها ، والمنهى عنها: ففي مثل قوله تعالى: ( مَن

جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرُمِنْمُ أُومَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَبِلُواْ ٱلسَّيِعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) وقوله تعالى: ( إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِّ ذَلِكَ ذَكْرَى لِلذَّكِرِينَ ) وقوله تعالى: ( فَأُولَكَمِ كَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللهُ عَنْ فُولًا تَحِيمًا ) .

وهنا قال ( مَّآأَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ فَيْزَاللَّهُ وَمَآأَصَابُكَ مِن نَفْسِكَ )
ولم بقل: وما فعلت ، وما كسبت . كما قال: ( وَمَآأَصَبَكُمُ مِن مُّصِيبَةِ فَي بَعْضِ فَي مَا كَسَبَتْ آيَدِيكُونَ ) وقال تعالى: ( فَأَعْلَمَ أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ فَي مَا كَسَبَتْ آيَدِيكُونَ ) وقال تعالى: ( فَلَه لَ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيُ يُنِوَكَّ وُنُونِهِمْ ) وقال تعالى: ( قُلَّه لَ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي يُنِوَكَّ وَنَى نَارَبُصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَ كُواللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ اللَّهِ إِلَا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي يُنْوَكَّ وَنَا نَعالى: ( وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْتَعُلُّ قَرِيبَا مِن دَارِهِمْ ) وقال تعالى: ( وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْتَعُلُّ قَرِيبَا مِن دَارِهِمْ ) وقال تعالى: ( وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ إِذَا اَصَنبَتُهُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ) وقال تعالى: ( وَبَشِرِانَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْورَجِعُونَ ) .

فالآية متناولة لهذا قطعاً . وكذلك قال عامة المفسرين .

قال أبو العالية: ( وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ )

قال: هذه في السراء ( وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ ) قال: وهذه في الضراء .

وقال السدى: ( وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ ) قالوا والحسنة الخصب ، تنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم ، ويحسن حالهم ، وتلد نساؤهم الغامان ( يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِاللَّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّتَةٌ ) قالوا \_\_ والسيئة : الضرر فى أموالهم ، تشاؤما بمحمد \_ قالوا : ( هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ ) يقولون : بتركنا ديننا ، واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء . فأنزل الله ( قُلْكُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ ) قال : الحسنة والسيئة ( فَالِهَ وَلَا الْهَ الْمَاكُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ) قال : القرآن .

وقال الوالبي عن ابن عباس ( مَّآأَصَابَكَمِنْحَسَنَةِفِيْزَاللَهِ ) قال: ما فتح الله عليك يوم بدر . وكذلك قال الضحاك .

وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس « من حسنة » قال : ما أصاب من الغنيمة والفتح فمن الله . قال : «والسيئة » ما أصابه بوم أحد . إذ شج في وجهه ، وكسرت رباعيته .

وقال : أما « الحسنة » فأنعم الله بها عليك ، وأما « السيئة » فابتلاك الله بها .

وروى أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس ( مَّاأَصَابَكَمِنَ حَسَنَةِ فَيَنَالِّهِ فَنَ نَفْسِكَ ) حَسَنَةِ فَيَنَالُهُ فِي قال : هذا يوم بدر ( وَمَاأَصَابَكَمِن سَيِّنَةٍ فَينَافُسِكَ ) قال : هذا يوم أحد . بقول : ما كان من نكبة : فمن ذنبك ، وأنا قدرت ذلك عليك .

وكذلك روى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبى صالح فمن « نفسك » قال : فبذنبك ، وأنا قدرتها عليك . روى هذه الآثار ابن أبى حاتم وغيره .

وروى أيضاً عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . قال : ما تريدون من القدر ؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء ( وَإِن تُصِبَّهُمُّ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمُّ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ لَا يَهِ وَإِن تُصِبَّهُمُّ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ كَ ) ؟

أي من نفسك . والله ما وكلوا إلى القدر . وقد أمروا به . وإليه بصيرون .

وَكَذَلَكُ فِي تَفْسِيرِ أَبِي صَالَحٍ عِنَ ابنِ عِبَاسِ ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ الحِصبِ والمطر ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ الحِدبِ والبلاء .

وقال ابن قتيبة (مَّأَصَابَكَمِنْحَسَنَةِفِزَاللَّهِ وَمَاأَصَابَكَمِن سَيِّئَةِفِينَنَّفْسِكَ) قال: الحسنة النعمة. والسيئة البلية.

وقد ذكر أبو الفرج فى قوله «ما أصابك من حسنة ــ ومن سيئة » ثلاثة أقوال .

أحدها: أن « الحسنة » ما فتح الله عليهم يوم بدر . و « السيئة » ما أصابهم يوم أحد . قال : رواه ابن أبى طلحة \_ وهو الوالبي \_ عن ابن عباس .

قال : والثاني « الحسنة » الطاعـة . و « السيئـة » المعصية . قاله أبو العالية .

والثا لث« الحسنة » النعمة. و « السيئة » البلية. قاله ابن منبه. قال : وعن أبى العالية نحوم . وهو أصح .

قلت : هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية ، كما تقدم من تفسيره المعروف الذي يروى عنه هو وغيره ، من طريق أبى جعفر الدارى عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله .

وأما الثانى : فهو لم يذكر إسناده . ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد . وكثير منها ضعيف . بل كذب لا يثبت عمن نقل عنه . وعامة المفسرين المتأخرين أيضاً يفسرونه على مثل أقوال السلف وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية .

فأما الصنف الأول: فهي تتناوله قطعا . كما يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال السلف.

وأما المعنى الثانى: فليس مراداً دون الأول قطعاً. ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأول ، باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة: هو سيئة هو نعمة في حقه من الله أصابته. وما يقع منه من المعصية: هو سيئة أصابته. ونفسه التي عملت السيئة. وإذا كان الجزاء من نفسه ، فالعمل الذي أوجب الجزاء: أولى أن يكون من نفسه .

فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه. مع أن الجميع مقدر كما تقدم . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان يقرأ « فمن نفسك ، وأنا قدرتها عليك » .

## فهــــل

والمعصية الثانية: قد تكون عقوبة الأولى . فتكون من سيئات الجزاء ، مع أنها من سيئات العمل .

قال النبي صلى الله عليه وسلم \_\_ في الحديث المتفق على صحته \_\_

عن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم «عليكم بالصدق . فإن الصدق يهدى إلى البر . والبر يهدى إلى الجنة . ولا يزال الرجل يصدق ، ويتحرى الصدق ، حتى يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب . فإن الكذب يهدى إلى الفجور ، والفجور يهدى إلى النار . ولا يزال الرجل يكذب ، ويتحرى الكذب ، حتى يكتب عند الله كذاباً » .

وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى . وكذلك السيئة الثانية : قد نـكون من عقوبة الأولى . قال تعالى ( وَلَوَأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَا نَحَيَّا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا \* وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا \* وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ) وقال تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنَهَدُواْفِينَالَنَهْدِينَتُهُمْ شُبُلَنَا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُم \* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ \* وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ) وقال تعالى : ( ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ ٱلشَّوَأَيْنَ ) وقال تعالى : ( وَكِتَنَبُّ مُّبِينُ \* يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ السُّبُلَ ٱلسَّلَامِ) وقال تعالى: ( يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ـ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦوَيَغْفِرُلَكُمُ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ) وقال تعالى: (هَذَابَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ )

وقال تعالى : ( قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ أُو الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُ وَعَلَيْهِمْ عَمَّى ) وقال تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّ فِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ \* وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ) وقال تعالى (كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ) وقال تعالى ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ مَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ نَعُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ) وقال تعالى ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَيّ ءَانَيْنَهُ مُكُمَّا وَعِلْمَأْ وَكُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وقال تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلَ اللَّهِ أَضَكَ أَعَنَاهُمْ \* وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحَقُّمِن رَّيِّهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱتَّبَعُواْٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَالَهُمْ) وقال تعالى ( يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ ) وقال تعالى ﴿ قُلْأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلٌ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ

قال أبو عثمان النيسابوري : من أمر السنة على نفسه \_ قولا وفعلا \_ نطق بالحكمة . ومن أمر الهوى على نفسه \_ قولا وفعلا \_ نطق بالبدعة . لأن الله تعالى يقول ( وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ ) .

إِلَّا ٱلْكُنُّ ٱلْمُبِيثُ ) .

قلت : وقد قال في آخر السورة ( فَلْيَحْذَرِٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِوتِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ ) .

وقال تعالى ( وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَالَة يُوْمِنُوا بِهِ ۗ أَوَّلَ مَنَّ وَ ) وقال تعالى ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسَّتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُمْ ) وقال تعالى ( وَإِذْقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ يَقَوْمِلِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدَتَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَتَا زَاغُواْ أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الْفنسِقِينَ \_ إلى قوله - وَمَنْ أَظْلَرُمِمِّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَيْرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّالِمِينَ ) وقال تعالى ( وَقَالُواْ قُلُوبُنَاغُلُفَّ بَلِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ) وقال تعالى أيضاً ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَاغُلْفُ ۚ بَلْطَبَعَٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ) وقال تعالى ( فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ) وقال تعالى ( وَيَوْمَ حُنَايْنٍ إِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَكُمْ تُغَنِي عَنكُمْ شَيًّا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ \* ثُمَّ أَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوأً ) وقال تعالى في النوعين

( إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَيِتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً سَٱلْقِي فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ \* ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ وقال تعالى

( سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ بِمَا اَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ بُنَزِلَ بِهِ مَ سُلُطَ نَا وَقَالَ تعالى ( هُوَ سُلُطَ نَا وَمَا وَنَهُمُ النَّا ذُوبِ عَسَى مَثُوى الظَّلِمِينَ ) وقال تعالى ( هُو الَّذِي اَخْرَجَ الذِينَ كَفُرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِنْفِ مِن دِينِوهِمْ لِأَوَّلِ الْخَشْرِ مَاظَنَنتُ مَّ اَن يَخْرُجُوا وَظَنُوا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ مِن اللَّهِ فَا لَن هُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ اللَّهُ مَن عَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ اللَّهُ مَن عَيْثِ مُو اللَّهُ مِن اللَّهُ فَا لَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن عَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَف فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ اللَّهُ مَنْ عَيْثُولُونَ اللَّهُ مَن عَيْثُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَيْثُولُوا اللَّهُ مِن عَيْثُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن عَلْمُ اللَّهُ مَنْ عَيْثُولُوا اللَّهُ اللَّهُ مَن عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَلْمُ اللَّهُ مَن عَنْ اللَّهُ مَن عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَن عَلْمُ اللَّهُ مَن عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

وقال تعالى (لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

\* ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤ الإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكُنَةُ ذَالِكَ بِأَنَهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَبَ مُ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ الْأَنْلِيكَاءَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكُنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَبُهُمُ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِيكَاءَ فَوَا فَكَانُوا يَعْتَدُونَ )

وقال نعالى ( تكرى كَ بْيُرَامِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِهْ مَاقَدَّمَتْ لَمُعْ اَنْفُسُهُمْ اَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْمَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ \* وَلَوْكَانُواْ فَيُوْمِنُونَ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا التَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاةً وَلَاكِنَ كَ ثِيرًا مِّنْهُمْ فَوْمِنُونَ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا التَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاةً وَلَاكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَوْمِنُونَ وَقَال نعالى ( وَلَتَجِدَثَ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ عَامَنُوا فَكِينَ عَلَيْ اللَّيْنِ عَلَيْ وَلَيْكُمْ وَسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَانَهُمْ لَكُونِ لَكَ اللَّهُمْ فَيْسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَانَهُمْ لَيْسَمِّيْمُ إِن تَوْلِينَ مَا اللَّهُ وَلَيْكُمْ إِن تَوَلِّينَ مِنْهُمْ فِيسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَانَهُمْ فَي لَا يَعْلَى وَلَيْكُمْ إِنْ فَوَلَى عَلَيْهُمْ فِيسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَانَهُمْ فَي الْمَرْفِ

وَتُقَطِّعُوٓا أَرْحَامَكُمُ \* أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٓ أَبْصَارَهُمْ \* أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنَابَعَدِ مَانَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِيعَضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِسْرَارَهُمْ وقال تعالى ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَيِنْ ءَاتَىٰنَامِن فَضَّلِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ \* فَلَمَّآءَاتَاهُم مِّن فَضَّلِهِ ، بَخِلُواْبِهِ ، وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ \* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. بِمَآأَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُوك ) وقال تعــالى ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِهَةٍ مِّنَّهُمَّ فَأَسَّتَءْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَكَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ) وقال تعالى في ضد هذا ﴿ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَكُمُّ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ وَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِ يَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا \* \_ إلى قوله \_ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوا ٱلْآَدْبَىٰ رَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا \* شُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَدِيلًا ) .

وتوليتهم الأدبار : ليس مما نهوا عنه ، ولكن هو من جزاء أعمالهم. وهذا باب واسع .

#### فھ\_\_\_ل

وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت \_ وهي مضرة \_ جاز أن يقال : هي مما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت .

وعلى كل تقدير : فالذنوب التي يعملها : هي من نفسه . وإنكانت مقدرة عليه . فإنه إذا كان الجـزاء الذي هو مسبب عنها من نفسه فعمله الذي هو ذلك الجزاء : من نفسه بطريق الأولى . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته « نعوذ بالله مـن شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا » .

وقال له أبو بكر رضي الله عنه: علمني دعاء. فقال « قل: اللهم فاطـر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهـادة ، رب كل شيء ومليكه . أشهد أن لا إله إلا أنت . أعوذ بك مـن شر نفسي ، وشر الشيطان وشركه ، وأن أقـترف على نفسي سوءاً ، أو أجره إلى مسلم . قله إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت مضجعك » .

فقد بين أن قوله (فَينَفُسِكَ) يتناول العقوبات على الأعمال، ويتناول الأعمال. مع أن الكل بقدر الله.

### **فه\_\_\_**ل

وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه :

منها: أنهم يقولون: فعل العبد \_ حسنة كان ، أو سيئة \_ هو منه ، لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات ، والسيئات . لكن هذا عندم : أحدث إرادة فعل بها الحسنات . وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات . وليس واحد منها من إحداث الرب عندم .

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات. وهم لا يفرقون فى الأعمال بين الحسنات والسيئات، إلا من جهة الأمر. لا من جهة كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات. بل هو عنده لم يخلق لا هذا ولا هذا.

لكن منهم من يقول: بأنه يحدث من الأعمال الحسنة والسيئة: ما يكون جزاء . كما يقوله أهل السنة .

لكن على هذا : فليست عندم كل الحسنات من الله . ولا كل السيئات : بل بعض هذا .

الثاني: أنه قال (كُلُّ مِنْعِندِاللهِ) فجعل الحسنات من عند الله كا جعل السيئات من عند الله . وهم لا يقولون بذلك في الأعمال . بل في الجزاء . وقوله \_ بعد هذا \_ ( مَآأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ ) و (مِن سَيِّئَةٍ ) مثل قوله ( وَإِن تُصِبْهُمُّ حَسَنَةٌ ) وقوله ( وَإِن تُصِبْهُمُّ سَيِّئَةٌ ) .

الثالث: أن الآية أريد بها: النعم، والمصائب. كما تقدم. وليس للقدرية المجبرة أن تحتج بهذه الآية على نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب. فإن قوله ( كُلُّ مِنْ عِندِاللّهِ ) هو النعم والمصائب. ولأن قوله ( مَاَأَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فِينَ اللّهِ وَمَا الْعَمْ وَالْمَا الْعَالِمُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فِينَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئةٍ فِينَ نَفْسِكَ )

حجة عليهم . وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئات . وأنه يستحق عليها العقاب . والله ينعم عليه بالحسنات \_ عملها وجزائه \_ فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله : فالنعم من الله . سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء \_ وهي من الله \_ : فالعمل أو كانت جزاء . وإذا كانــت جزاء \_ وهي من الله \_ : فالعمل الصالح الذي كان سبها : هو أيضاً من الله . أنعم بها الله على العبد . وإلا فلو كان هو من نفسه \_ كما كانت السيئات من نفسه \_ لكان وإلا فلو كان هو من نفسه \_ كما كانت السيئات من نفسه \_ لكان كل ذلك من نفسه . والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب والسنة . كما في الحديث الصحيح الإلهي : عن الله « ياعبادي ، إنما هي أعماله كما في الحديث الصحيح الإلهي : عن الله « ياعبادي ، إنما هي أعماله

وقال تعالى ( لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) وقال تعالى المؤمنين ( وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَن وَزَيَّنَهُ فِ قُلُوبِكُو وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أُولَئِهِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ) وقد أمروا أن يقولوا في الصلاة و المعينا المُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ الَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ).

#### قصـــــل

وقد ظن طائفة: أن فى الآية إشكالا، أو تناقضاً فى الظاهر، حيث قال (كُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ) ثم فرق بين الحسنات والسيئات. فقال ( مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ لَلَّةً وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَيْن نَّفْسِك ) . وهذا من قلة فهمهم ، وعدم تدبرهم الآية . وليس في الآية تناقض . لا في ظاهرها ، ولا في باطنها . لا في لفظها ولا معناها . فإنه ذكر عن المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، الناكصين عن الجهاد . ما ذكره بقوله ( أَيّنَمَا تَكُونُوا يُدَرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُمُ فِيرُوجٍ مُشَيّدةً وَإِن تُصِبّهُم مَسَيّئة يُقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِاللَّهِ وَإِن تُصِبّهُم سَيّئة يُتَولُوا هَذِه مِنْ عِندِا لَه وسلم ، أي بسبب ما هذا يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي بسبب ما أمرتنا به من دينك ، والرجوع عماكنا عليه : أصابتنا هذه السيئات . في المصائب والأعمال التي ظنوا أنها لأنك أمرتنا بما أوجها . فالسيئات : هي المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب : هو أمره بها .

وقولهم « من عندك » تتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة ، لأنه أمرهم بالجهاد . وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشاؤم ، والتطير . أي هذا عقوبة لنا بسبب دينك . كما كان قوم فرعون يتطيرون بموسى وبمن معه . وكما قال أهل القرية للمرسلين ( إِنَّا نَطُيّرَنَا بِكَوَيمَن بِكُمّ ) وكما قال الكفار من ثمود لصالح ، ولقومه: ( اَطَيّرَنا بِكَوَيمَن مَعَك ) فكانوا يقولون عما يصيبهم — من الحرب ، والزلزال والجراح والقتل ، وغير ذلك مما يحصل من العدو — : هو منك . لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا ، وعن المصائب السائية : إنها منك . أي بسبب طاعتنا لك ، وانباعنا لدينك : أصابتنا هذه

المصائب ، كما قال تعالى : ( وَمِزَالنَّاسِ مَن يَعْبُدُاللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ. خَيْرُاطَمَأَنَّ بِقِيْ وَإِنْ أَصَابَنَهُ فِنْ نَدُّ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِيرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ) .

فهذا يتناول كل من جعل طاعـة الرسول ، وفعل ما بعث به : مسبباً لشر أصابه : إما من السهاء . وإما من آدمي . وهؤلاء كثيرون .

لم يقولوا « هذه من عندك » بمعنى : أنك أنت الذي أحدثتها . فإنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث شيئاً من ذلك ولم يكن قولهم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض . بل هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن فهم هذا تبين له أن قوله ( مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَاللَّهِ وَمَاأَصَابَكَ مِن حَسَد مِن سَيِّنَةٍ فَيِن نَفْسِكَ )

لا يناقض قوله «كل من عند الله » بل هو محقق له . لأنهم — هم ومن أشبههم إلى يوم القيامة — يجعلون ما جاء بــه الرسول ، والعمل به : سبباً لما قــد يصيبهم مسن مصائب . وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة .

وكانوا تارة يقدحون فيا جاء به ، ويقولون : ليس هــذا مما أمر الله به . ولوكان مما أمر الله به : لما جرى على أهله هذا البلاء .

ونارة لا يقدحون في الأصل . لكن يقدحون في القضية المعينة . فيقولون : هذا بسوء تدبير الرسول . كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد \_ إذ كان رأيه مع رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا من المدينة \_ فسأله صلى الله عليه وسلم ناس ممن كان لهم رغبة في الجهاد : أن يخرج . فوافقهم ، ودخل بيته ولبس لأمته ندموا . وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أعلم . فإن شئت أن لا نخرج ، فلا نخرج . فقال : «ما ينبغي لنبي إذا أبس لأمته أن ينزعها ، حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » يعنى : أن الجهاد يلزم بالشروع ، كما يلزم الحج . لا يجوز ترك ما شرع فيه منه الإ عند العجز بالإحصار في الحج .

## فعــــل

والمفسرون ذكروا فى قوله ( وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ) هذا وهذا .

فعن ابن عبـاس ، والسدى ، وغيرهمـا : أنهم يقولون هـــذا ، تشاؤماً بدينه .

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال : بسوء تدبيرك \_\_ يعني

كَمَا قَالَهُ عَبِـدَ اللهُ بن أَبِي وغــيره يوم أحــد \_\_ وهم كَالذين « قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَّ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ » .

فبكل حال: قولهم « من عندك » هـو طعن فيا أمر الله به ورسوله: من الإيمان والجهاد. وجعل ذلك: هو الموجب للمصائب التي تصيب المؤمنين المطيعين ، كما أصابتهم يوم أحد. وتارة تصيب عدوم . فيقول الكافرون: هذا بشؤم هؤلاء ، كما قال أصحاب القرية للمرسلين « إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ » وكما قال تعالى عن آل فرعون « فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْخَسَنَةُ قَالُواْ النَاهَا فِي وَلَا تُصِبَهُمْ سَيِّنَةٌ يُطَيِّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَةً الْآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِنداً اللّهِ وَلَكِنَ آَكُمُ الْمَايِّكَةُ مِن اللّه عَن اللّه وقال تعالى عن قوم صالح « قَالُواْ الطّيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكُ قَالَ طَتَهِرُكُمْ عِنداً اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ولما قال أهل القرية « إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمُّ لَبِن لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْ مُمَّنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَكُمُ مِنَّا عَذَا ثُلِيدٌ \* قَالُواْ طَكِيرُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ » .

قال الضحاك : في قوله « أَلاَ إِنَّمَاطَكَيْرُهُمْ عِندَاللهِ » يقول : الأمر من قبل الله . ما أصابكم من أمر فهن الله ، بما كسبت أيديكم .

وقال ابن أبى طلحة عن ابن عباس: « معايبكم » وقال قتادة « عملكم عند الله » .

وفى رواية غير على : عملكم عند الله « بَلَأَنتُمْقَوْمٌ تُقَتَّنُونَ » أي تبتلون بطاعة الله ومعصيته . رواها ابن أبي حاتم وغيره .

وعـن ابن إسحـاق قال: قالت الرسل « طـَارُكُم معكم » أي أعمالكم .

فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجزائها ، لأنهم كانوا يقولون : إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم .

فبين الله سبحانه: أن طائرهم \_ وهو الأعمال وجزاؤها \_ هو عند الله . وهو معهم . فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم كما قال تعالى ( وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهَرٍ مَنْ فَي عُنُقِدِ ) وهو من الله ؛ لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم . فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على أعمالهم ، لا بسبب الرسل وأتباعهم .

وفى هذا يقال: إنهم إنما يجزون بأعمالهم ، لا بأعمال غيرهم . ولذلك قال فى هذه الآية \_ لماكان المنافقون والكفار ومن فى قلبه مرض يقول: هـذا الذي أصابنا هو بسبب ماجاء به محمد ، عقوبة

دينية وصل إلينا \_\_ بين سبحانه: أن ما أصابهم من المصائب إنما هو بذنوبهم .

فني هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا تصيبه تلك المصائب. وعلى من انتسب إلى الإعان بالرسول، ونسبها إلى فعل ما جاء به الرسول، وعلى من أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول.

#### فهــــل

والمقصود: أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سبباً لشيء من المصائب. ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة ، بل طاعة الله والرسول لا تقتضى إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة . ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم . لا بما أطاعوا فيه الله والرسول ، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم . لا بسبب طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

وكذلك ما ابتلوا به فى السراء والضراء والزلزال : ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم ، لكن امتحنوا به ، ليتخلصوا مما فيهم من الشر وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ، ليتميز طيبه من خيثه . والنفوس فيها شر . والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه . قال تعالى ( وَتِلْكَ ٱلأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعًلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَا أَو وَاللَّهُ ٱلأَيْحِبُ ٱلظَّلِمِينَ وَلِيُمَحِصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ) مِنكُمْ شُهُدَا أَو وَاللَّهُ الظَّلِمِينَ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ) وقال تعالى ( وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ ) وقال تعالى ( وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ ) وظذا قال صالح عليه السلام لقومه « طَتَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بِلَ ٱنتُمْ قَوْمٌ وَلَهُ مَنْ أَنْ اللَّهُ مَا أَنتُمْ قَوْمٌ وَلَهُ مَا اللهِ مَا اللهِهُ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلْمُا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَاللَّهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين ، وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو ، فإنه يعظم أجره بالصبر عليها .

وفى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ما من غازية يغزون فى سبيل الله ، فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم . وإن أصيبوا وأخفقوا : تم لهم أجرهم » .

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب: فذاك يكتب لهم به عمل صالح. كما قال تعالى ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَلَى مَوْطِئًا يَغِينُ أَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا يَصَابُ وَلَا عَلَى مَوْطِئًا يَغِينُ اللَّهِ وَلَا يَطَوُنُ مَوْطِئًا يَغِينُ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَا يَطُوْرِكُ مَوْطِئًا يَغِينُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ ).

وشواهد هذاكثيرة .

## فهــــل

والمقصود: أن قوله ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِاللَّهِ ۗ وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِاللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يُقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِاللَّهِ ﴾

فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاءهم به الرسول . وكانوا يقولون: النعمة التى تصيبنا هي من عند الله . والمصيبة من عند محمد . أي بسبب دينه وما أمر به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من عند الله . لا من عند محمد . محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة ولهذا قال عد هـذا (فَالِهَوَّلاَ القَوْمِلاَ يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) قال : بعد هـذا (فَالِهَوَّلا القَوْمِلاَ يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) قال : السدى وغيره : هو القرآن . فإن القرآن إذا هم فقهوا ما فيه : تبين لهم أنه إنما أمرهم بالخير ، والعدل ، والصدق ، والتوحيد . لم يأمرهم بما يكون سبباً للمصائب . فإنهم إذا فهموا ما في القرآن علموا : أنه لايكون سبباً للمصائب . فإنهم إذا فهموا ما في القرآن علموا : أنه لايكون سبباً للشر مطلقاً .

وهذا مما يبين أن ما أمر الله به : يعلم بالأمر به حسنه ونفعه ، وأنه مصلحة للعباد . وليس كما يقول من يقول : قد يأمر الله العباد بما لامصلحة لهم فيه إذا فعلوه . بل فيه مضرة لهم . فإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم.

ومما يوضح ذلك: أنه لما قال ( مَّاأَصَابَكَ مِنْحَسَنَةِ فَمِزَاً لَلَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِينَ نَفْسِكَ ) قال بعدها ( وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا )

فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على

يديه من الآيات والمعجزات. وإذا شهد الله له كفى به شهيداً. ولم يضره جحد هؤلاه لرسالته بما ذكروه من الشبه التي هي عليهم لالهم عا أرادوا أن يجعلوا سيئة بهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته. والله تعالى قد شهد له: أنه أرسله للناس رسولا. فكان ختم الكلام بهذا إبطالا لقولهم: إن المصائب من عند الرسول. ولهذا قال، بعد هذا (مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا).

#### . فهــــــل

وكان فيها ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوم ، ممن يقول : إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب . وأنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهم ، بل بما يضرم . فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهمم الضرر ، وإن لم يفعلوه عاقبهم . يقولون هذا ومثله ، ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء .

والقسرآن يرد على هسؤلاء من وجوه كشيرة ، كما يرد عملى المكذبين بالقدر .

فالآية ترد على هؤلاء وهؤلاء ، كما تقدم ، مــع احتجاج الفريقين بها . وهي حجة على الفريقين .

فإن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة « هى مــن الله » وفي السيئــة « هي مــن نفسك » لأنه بأمر بهــذا ، وينهى عن هــذا ، باتفاق المسلمين .

قانوا: ونحن نقول: المشيئة ملازمة للأمر. فما أمر به فقد شاءه وما لم يأمر به لم يشأه. فكانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون المعصية. فلهذا كانت هذه منه دون هذه.

قيل: أما الآبة: فقد نبين أن الذين قالوا « الحسنة من عند الله، والسيئة من عندك » أرادوا: من عندك يا محمد، أي بسبب دينك. فجعلوا رسالة الرسول هي سبب المصائب. وهذا غير مسألة القدر.

وإذا كان قد أربد: أن الطاعة والمعصية \_ مما قد قيل \_ كان

# قُولُه ( كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ) حجة عليكم كما تقدم .

وقوله بعد هذا ( مَّاأَصَابُكَ مِنْحَسَنَةٍ فَيْنَالِلَّهُ وَمَآأَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فَيْن وَقَوله بعد هذا لا ينافي ذلك . بل « الحسنة » أنعم الله بها وبثوابها و « السيئة » هي من نفس الإنسان ناشئة ، وإن كانت بقضائه وقدره ، كا قال تعالى ( مِن شَرِّمَا خَلَقَ ) فمن المخلوقات ماله شر ، وإن كان بقضائه وقدره .

وأنتم تقولون: الطاعة والمعصية ها من أحداث الإنسان، بدون أن يجعل الله هذا فاعلا وهذا فاعله، وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة أطاعه بها وهذا مخالف للقرآن.

#### فمـــــل

فإن قيل: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة ، والنعم والمصائب مقدرة . فلم فرق بين الحسنات ، التي هي النعم ، والسيئات ، التي هي المصائب ؟ فجعل هذه من الله ، وهذه من نفس الإنسان ؟ .

قيل : لفروق بينها :

«الفرق الأول»: أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلاسبب منهم أصلا . فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر ، وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط . وينشئ للجنة خلقاً بسكنهم فضول الجنة . وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً . وبدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل . وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعمله .

«الفرق الثانى»: أن الذي يعمل الحسنات. إذا عملها ، فنفس عمله الحسنات: هو من إحسان الله ، وبفضله عليه بالهداية والإيمان ، كما قال أهل الجنة ( ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْ اللهُ نَا وَمَاكُنّا لِنَهُ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنْ اللهُ ) .

وفى الحديث الصحيح « ياعبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

فنفس خلق الله لهم أحياء ، وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة: هو من نعمته ونفس إرسال الرسول إليهم ، وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به : هو من نعمته .

وإلحامهم الإيمان، وهدايتهم إليه، وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل

لهم بها الإيمان دون الكافرين : هو من نعمته . كما قال تعالى ( وَلَكِئَ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِيكُمُ الْكُفُر وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْكُمُ اللَّهُ وَلِعْمَةً ).

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة: هو نعمة محضة منه بلا سبب سابق يوجب لهم حقاً . ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به . وهو خالق نفوسهم ، وخالق أعمالها الصالحة ، وخالق الجزاء .

فقوله ( مَّأَصَابُكَ مِنْحَسَنَةِ فِيْزَاللَّهِ ) حق من كل وجه ، ظاهراً وباطناً على مذهب أهل السنة .

وأما « السيئة » فلا تكون إلا بدنب العبد . وذنبه من نفسه . وهو لم يقل : إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه . بل ذكر للناس ماينفعهم .

## نھـــل

فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله . فشكر الله . فزاده الله من فضله عملا صالحاً ، ونعماً يفيضها عليه .

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه: استغفر وتاب. فزال عنه سبب الشر. فيكون العبد دامًا شاكراً مستغفراً. فلا يزال الخير يتضاعف له ، والشر يندفع عنه . كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته « الحمد لله » فيشكر الله . ثم يقول « نستعينه ونستغفره » نستعينه على الطاعة . ونستغفره من المعصية . ثم يقول « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من الشر الذي في النفس ، ومن عقوبة عمله . فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسه . فيستعيذ الله من شر النفس : أن يعمل بسبب سيئاته الخطايا . ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ، ومن عقوبات عمله . فاستعانه على الطاعة وأسبابها . واستعاذ به من المعصية وعقابها .

فعلم العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله ، وما أصابه من سيئة فمن نفسه : يوجب له هذا وهذا . فهو سبحانه فرق بينها هنا ، بعد أن جمع بينها في قوله ( قُلَكُلُّ مِنْعِندِ ٱللهِ ) .

فبين أن الحسنات والسيئات : النعم والمصائب ، والطاعات والمعاصي ، على قول من أدخلها في « من عند الله ».

ثم بين الفرق الذي ينتفعون به . وهو أن هـذا الخير : من

نعمة الله ، فاشكروه يزدكم . وهذا الشر : من ذنوبكم . فاستغفروه · يدفعه عنكم .

قال الله تعالى (وَمَاكَانَ اللهُ يَعالى (وَمَاكَانَ اللهُ يُعَالِي وَالْتَ فِيهِمْ وَالْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَالْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) وقال تعالى (الرَّكِئَ أُخْكِمَتَ اينَنُهُ مُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَيمٍ \* أَلَا تَعْبُدُ وَالْإِلَّا اللّهَ أَنِنِي لَكُمْ مِنْ لُدُنْ وَكِيمِ فَي فَي وَلَا يَعْبُدُ وَالْكَالَةُ اللّهَ اللهُ اللّهَ أَنْ يَكُمْ مَنْ عَلَى وَيُوْتِ كُلّ ذِى فَضَلِ السَّعَ فَرُولُ اللهِ اللهِ يُمنِع كُمْ مَنْ عَا حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلِ مُسْعَى وَيُؤْتِ كُلّ ذِى فَضَلِ فَضَلَهُ وَلَا رَبَّكُمْ ثُمَ تُولُوا إِلَيْهِ يُمنِع كُمْ مَنْ عَا حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلِ مُسْعَى وَيُؤْتِ كُلّ ذِى فَضَلِ فَضَلَهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين ،كآدم وغيره . وإذا أصر ، واحتج بالقدر : فقد تأسى بالأشقياء ، كإبليس ومن اتبعه من الغاوين .

فكان من ذكره: أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه ، بعد أن ذكر : أن الجميع من عند الله ، تنبيهاً على الاستغفار والتوبة ، والاستعادة بالله من شر نفسه وسيئات عمله . والدعاء بذلك في الصباح والمساء ، وعند المنام ، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أبا بكر الصديق ، أفضل الأمة ، حيث علمه أن يقول « اللهم فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أعوذ بك من شر نفسي

وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفسي سوءاً ، أو أجره إلى مسلم » .

فيستغفر مما مضى . ويستعيذ مما يستقبل . فيكون من حزب السعداء .

وإذا علم أن الحسنة من الله \_ الجزاء والعمل \_ سأله أن يعينه على فعل الحسنات . بقوله (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ) وبقوله (آهٰدِنَا الْحَسَنَتَ مَ ) وقوله (رَبَّنَا لَاتُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْنَنَا) وبحو ذلك .

وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقط ، ولم يذكر الفرق فإنه يحصل من هذا التسوية . فأعرض العاصي والمذنب عن ذم نفسه وعن التوبة من ذنوبها ، والاستعادة من شرها . بل وقام في نفسه : أن يحتج على الله بالقدر . وتلك حجة داحضة ، لا تنفعه . بل تزيده عذاباً وشقاء ، كما زادت إبليس لما قال ( فَبِمَآ أَغُويَتُنِي لَأُفَعُدُنَّ لَهُمْ فِي اللهُ عُولَيْ فَعُدُنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غُويينَ فَهُمْ فِي اللهُ عُولينَ فَي اللهُ عُولينَ اللهُمْ فِي اللهُ رَضِ وَلَا عُولينَهُمْ مَن اللهُ مَ فِي اللهُ عُرينَ لَهُمْ فِي اللهُ عُرينَ لَهُمْ فِي اللهُ وَلَا عُرينَ لَهُمْ فِي اللهُ عُرينَ لَهُمْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وكالذين يقولون يوم القيامة ( لَوْأَنَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ

ٱلْمُنَّقِينَ ) وكالذين قالوا ( لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَآءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ) .

فن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه ، وأعرض عما أمر الله به ، من التوبة والاستغفار ، والاستعانة بالله ، والاستعاذة به ، واستهدائه : كان من أخسر الناس فى الدنيا والآخرة . فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجمع .

#### <u> بے ۔۔۔۔</u>ل

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله وينميها ، ويثيب على الهم بها . والسيئة لا يضاعفها ، ولا يؤاخذ على الهم بها . فيعطى صاحب الحسنة : من الحسنات فوق ما عمل . وصاحب السيئة : لا يجزيه إلا بقدر عمله . قال تعالى ( مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَدُوعَشُرُ أَمَّ الهَاوَمَن جَاءَ بِالسَّيِتَةِ فَلا يُجْزِيه إلا يُعْلَمُونَ ) .

الفرق الرابع: أن الحسنة مضافة إليه ، لأنه أحسن بها من كل وجه ، كما تقدم . فما من وجه من وجوهها: إلا وهو يقتضي الإضافة إليه .

وأما السيئة : فهو إنما يخلقها بحكمة . وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه . فإن الرب لا يفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . وفعله كله خير .

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح « والخير بيديك . والشر ليس إليك » فإنه لا يخلق شراً محضاً . بل كل ما يخلقه : ففيه حكمة ، هو باعتبارها خير . ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس . وهو شر جزئي إضافي . فأما شركلي ، أو شر مطلق : فالرب منزه عنه . وهذا هو الشر الذي ليس إليه .

وأما الشر الجزئى الإضافى : فهو خير باعتبار حكمته . ولهذا لايضاف الشر إليه مفرداً قط . بل إما أن يدخل فى عمــوم المخلوقات ، كقوله ( وَخَلَقَكُلَّشَى مِ ) .

وإما أن يضاف إلى السبب كقوله ( مِنشَرِّمَاخُلُقَ ) .

وإما أن يحذف فاعله ، كقول الجن ( وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي اللَّارَضِ أَمْرَ أَنْهُمُّ رَشَدًا ) .

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل.

فرقة كذبت بهذا ، وقالت : إنه لا يخلق أفعال العباد ، ولا يشاء كل ما يكون . لأن الذنوب قبيحة ، وهو لا يفعل القبيح . وإرادتها قبيحة ، وهو لا يريد القبيح .

وفرقة : لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت : إذا كان يخــلق هذا : فيجوز أن يخــلق كل شر ، ولا يخلق شيئًا لحــكهة . وما ثم فعل تنزه عنه . بــل كل ما كان ممكناً جاز أن يفعله .

وجوزوا: أن بأمر بكل كفر ومعصية . وينهى عن كل إيمان وطاعة ، وصدق وعدل . وأن يعذب الأنبياء ، وينعم الفراعنة والمشركين وغير ذلك . ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول .

وهذا منكر من القول وزور ، كالأول . قال تعالى ( أَمْحَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَجُواْ السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُ مُكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ) وقال تعالى ( أَنَنَجْعَلُ السَّلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَالكُر كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ) وقال تعالى ( أَمْجَعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي كَنْفَ مَعْمَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْجَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْجَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفَسِدِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْجَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفَسِدِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْجَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفَسِدِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْجَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْمُرْضِ أَمْجَعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفَسِدِينَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُنْجَعِلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُفَسِدِينَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُنْجَعِلُ الْمُتَقِينَ كَالْمُعُولِ )

ونحو ذلك مما يوجب أنه بفرق بين الحسنات والسيئات ، وبين المحسن

والمسيء . وأن من جوز عليه التسوية بيهما : فقد أتى بقول منكر ، وزور ينكر عليه .

وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان: لايكون فيـه حكمة . بل فيـه من الحكمة والرحمـة ما يخفى على بعضهم ممـا لا يقـدر قدره إلا الله .

وليس إذا وقع فى المخلوقات ما هو شــر جزئي بالإضافة : يكون شراً كلياً عاما . بل الأمور العامة الـكلية : لاتكون إلا خيراً ومصلحة للعباد . كالمطر العام وكإرسال رسول عام .

وهذا مما يقتضى : أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذاباً عليه بالمعجزات التي أيد بها أنبياء الصادقين . فإن هذا شر عام للناس ، يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم .

وليس هذا كالملك الظالم ، والعدو . فإن الملك الظالم : لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظامه .

وقد قيــل : ستون سنة بإمام ظـــالم : خير من ليلة واحـــدة بلا إمام . وإذا قدركثرة ظلمه: فذاك ضرر في الدين ، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها ، ويرجعون فيها إلى الله ، ويستغفرونه ويتوبون إليه . وكذلك ما يسلط عليهم من العدو .

وأما من يكذب على الله ، ويقول — أي يدعــى — أنه نبى : فلو أبده الله تأبيـد الصادق : للزم أن بسوى بينه وبــين الصادق . فيستوى الهدى والضلال ، والخير والشر ، وطريق الجنة وطريق النار . ويرتفع التمييز بين هذا وهذا . وهذا مما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم ودنياهم وآخرتهم .

ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم: بقتال من يقاتل على الله ين الفاسد من أهل البدع ، كالخوارج . وأمر بالصبر على جور الأثمة . ونهى عن قتالهم والخروج عليهم . ولهذا قد يمكن الله كثيراً من اللوك الظالمين مدة .

وأما المتنبؤن الكذابون: فلا يطيل تحكينهم. بل لابد أن يهلكهم. لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى ( وَلَوَ نُقَوَّلُ عَلَيْنَابَعْضَ لِلْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَامِنَهُ بِالْمَيْنِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ) وقال تعالى ( أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبَّ فَإِن يَشَا إِلَنّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ )

فأخبر: أنه \_ بتقدير الافتراء \_ لابد أن يعاقب من افترى عله .

#### فهــــل

وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس. فاستدلت القدرية النفاة والمجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً : جاز أن يضل كل الناس. وإذا جاز أن يعذب حيواناً بلا ذنب ولا عوض : جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا جاز عليه أن لا يعين واحداً ممن أمره على طاعة أمره : جاز أن لا يعين كل الخلق . فلم تفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام . وبين الشر الإضافي ، والشر المطلق . ولم يجعلوا في الشر الإضافي حكمة يصير بها من قسم الخير .

ثم قال النفاة: وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعال. فإنا لو جوزنا عليه هذا لجوزنا عليه تأبيد الكذاب بالمعجزات، وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار، وغير ذلك، مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله تعالى.

فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة: بل كل الأفعال جائزة عليه ، كما جاز ذلك الخاص . وإنما يعلم أنه لايفعل ما لا يفعل ، أو يفعل مايفعل: بالخبر ، خبر الأنبياء عنه . وإلا فمها قدر : جاز أن يفعله ، وجاز أن لا يفعله ، وجاز أن لا يفعله ، ولا صفة تقتضي لا يفعله . ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة ، ولا صفة تقتضي التخصيص ببعض الأفعال دون بعض . بل ليس إلا مشيئة ، نسبتها إلى جميع الحوادث سواء . ترجح أحد المتاثلين بلا مرجح .

فقيل لهم: فيجوز تأبيد الكذاب بالمعجز. فـلا يبقى المعجز دليلا على صدق الأنبياء. فلا يبقى خبر نبى يعلم به الفرق. فيلزم \_ مـع الكفر بالأنبياء \_ أن لا يعلم الفرق، لا بسمع ولا بعقل.

فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرها . بأن تجويز إنيان الكذاب بالمعجزات يستلزم تعجيز الباري تعلى عما به يفرق بين الصادق والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار . كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . وبين خطأ الطائفتين . وأن هؤلاء الذين اتبعوا جها في الجبر \_ ونفوا حكمة الله ورحمته ، والأسباب التي بها يفعل ، وما خلقه من القوى وغيرها \_ م مبتدعة خالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع مخالفتهم لصريح المعقول . كما أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف ، مع مخالفتهم لصريح المعقول .

## فھـــــل

والمقصود هنا: الكلام على قوله ( مَّآأَصَابَكَمِنْحَسَنَةِفِيْزَاللَّهِوْمَآ أَصَابَكَمِن سَيِّئَةٍفِيْنَنَفْسِكَ ) وأن هذا يقتضي ، أن العبد لايزال شاكراً مستغفراً.

وقد ذكر: أن الشر لا يضاف إلى الله ، إلا عــلى أحـد الوجوه الثلاثة . وقد تضمنت الفاتحة للأقسام الثلاثة هو سبحانــه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه ، وهو الغفور الودود ، الحليم الرحيم .

فَإِرَادَتُهُ : أُصَلَّ كُلَّ خَيْرُ وَنَعْمَةً ، وَكُلَّ خَيْرُ وَنَعْمَةً فَمْنُهُ ﴿ وَمَايِكُمُ مِّنْ يَعْمَةٍ فَيْمِنَ اللَّهِ ﴾ .

وقد قال سبحانه ( نَبِيَّ عِبَادِى آَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ) ثم قال ( وَأَنَّ عَذَا بِي هُوَ ٱلْمَذَا بُ ٱلْأَلِيمُ ) وقال تعالى ( أَعْلَمُوۤ أَأَكَ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ) فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة المِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ )

بأسمائه . فهي من موجب نفسه المقدسة ، ومقتضاها ولوازمها .

وأما العذاب: فمن مخلوقاته ، الذي خلقه بحكمة ، هو باعتبارها حكمة ورحمة . فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده . ولا يأتيه الشر إلا من نفسه . فما أصابه من حسنة : فحن الله . وما أصابه من سيئة : فمن نفسه .

وقوله « وَمَا أَصَابَكَ » إِما أَن تكون كاف الخطاب له صلى الله عليه عليه وسلم \_ كما قال ابن عباس وغيره \_ وهو الأظهر . لقوله بعد ذلك ( وَأَرْسَلَنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ) .

وإِما أَن تَكُونَ لَكُلُ وَاحِدُ وَاحِدُ مِنَ الآدَمِيينَ ۚ كَفُولُهُ ﴿ يَّكَأَيُّهَا الْمِنْ مُاغَرِّكِهِ لَكُلُ وَاحِدُ وَاحِدُ مِنَ الآدَمِيينَ ۚ كَفُولُهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا الْمُؤْلِكِةِ إِنَّا لَكُلُ وَاحِدُ وَاحِدُ مِنَ الآدَمِيينَ ۚ كَفُولُهُ ﴿ يَكَأْيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

لكن هذا ضعيف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه . فلو أريد ذكره : لقيل ما أصابهم من سيئة .

لَكُنَ خُوطُبِ الرَّسُولُ بَهُذَا ، لأَنهُ سَيْدُ ولد آدم . وإذَا كَانَ هَذَا حَكُمُهُ : كَانَ هَذَا حَكُمْ غَيْرِهُ بَطْرِيقَ الأُولَى والأَحْرَى . كَمَا فَى مثل قُولُهُ ( اَتَّقِاللَّهُ وَلَا تُعَلَّى ( لَيِنُ أَشَرَكُتَ ( لَيِنُ أَشَرَكُتَ )

لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) وقوله ( فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكَتِبَ مِن فَبْلِكَ ) .

ثم هذا الخطاب نوعان : نوع يختص لفظه بـ لكن يتناول غيره بطريق الأولى ، كقوله ( يَنَاقُهُ النَّيُّ لِمَتُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزُوَجِكَ ) ثم قال ( قَدْفَرَضَ اللَّهُ لَكُرْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ) .

ونوع: قد يكون خطابه خطاباً به لجميع الناس ، كما يقول كثير من المفسرين: الخطاب له والمراد غيره.

وليس المعنى: أنه لم يخاطب بذلك . بل هو المقدم. فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري . وإن كان هو لا يقع منه ما نهى عنه . ولا يترك ما أمر به . بل هذا يقع من غيره . كما يقول ولي الأمر للأمير : سافر غداً إلى المكان الفلاني . أي أنت ومن معك من العسكر . وكما ينهى أعز من عنده عن شيء . فيكون نهياً لمن دونه . وهـذا معروف من الخطاب .

فقوله ( مَاآصَابَكَمِنْحَسَنَةِفِمَزَاللَّهِوَمَآآصَابَكَمِن سَيِّنَةِفِينَنَفْسِكَ ) الخطاب له مـــلى الله عليــه وسلم . وجميع الخلق داخلون في هذا الخطاب بالعموم، وبطريق الأولى. بخلاف قوله ( وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ) فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلخ عنه يدخل في معنى الخطاب . كما قال صلى الله عليه وسلم « بلغوا عني ولو آية » وقال « نضر الله امر أ سمع منا حديثاً فبلغه إلى من لم يسمعه » وقال « ليبلغ الشاهد الغائب » وقال « إن الملماء ورثة الأنبياء » وقد قال تعالى فى القرآن ( وَأُوحِى إِنَ هَلَا ٱلقُرُءَ الْ الْإِنْ وَرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلِكَعَ ) .

والمقصود هنا: أن « الحسنة » مضافة إليه سبحانه من كل وجه . و « السيئة » مضافة إليه لأنه خلقها . كما خلق « الحسنة » فلهذا قال ( كُلُّ مِنْ عِندِاللّهِ ) . ثم إنه إنما خلقها لحكمة . ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة ، بل تضاف إلى النفس التي تفعل الشر بها لا لحكمة . فتستحق أن بضاف الشر والسيئة إليها . فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيراً يكون فعله لأجله أرجع . بل ما كان هكذا فهو من باب الحسنات . ولهذا كان فعل الله حسناً . لا يفعل قبيداً ولا سئاً قط .

وقد دخل فى هذا سيئات الجزاء والعمل . لأن المراد بقوله ( مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ ) و (مِن سَيِّنَةِ ) النعم والمصائب ، كما تقدم . لكن إذا كانت المصيبة من نفسه بطريق كانت المصيبة من نفسه بلا ربب . وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله الأولى . فالسيئات من نفسه بلا ربب . وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله

( كُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ ) كَمَا تقدم. لأنها لا تضاف إلى الله مفردة . بل في العموم ، كقوله ( كُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ ) .

وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشر ، لا تذكر إلا مقرونة ، كقولنا « الضار النافع ، المعطي المانع ، المعز المذل » أو مقيدة ، كقوله ( إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ) .

وكل ماخلقه \_ مما فيه شر جزئي إضافى \_ ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة أضعاف ذلك . مثل إرسال موسى إلى فرعون . فإنه حصل به التكذيب والهلاك لفرعون وقومه . وذلك شر بالإضافة إليهم . لكن حصل به \_ من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة ، والاعتبار بقصة فرعون \_ ماهو خير عام . فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به . كما قال تعالى (فَلَمَّاءَاسَفُونَا أَنفَقَمُنَامِنَهُمَ فَأَغُرَفَّنَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَجَعَلْنَكُهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْلَاخِرِينَ ) وقال تعالى بعد ذكر قصته (إنَّفِذَلِكَ فَجَعَلْنَكُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْلَاخِرِينَ ) وقال تعالى بعد ذكر قصته (إنَّفِذَلِكَ فَجَعَلْنَكُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْلَاخِرِينَ ) وقال تعالى بعد ذكر قصته (إنَّفِذَلِكَ

وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم: شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب. وهم الذين كذبوه، وأهلكهم الله تعالى بسببه. ولكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء.

ولذلك من شقى به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل أن

يبعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم. فأهلك الله بالجهاد طائفة . واهتدى به من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أولئك .

والذين أذلهـم الله من أهــل الكتاب بالقهر والصغار ، أو من المشركين الذين أحدث فيهم الصغار ، فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهــم . لئلا يعظم كفره ، ويكثر شره .

ثم بعدم حصل من الهدى والرحمة لغيره ما لا يحصيهم إلا الله . وهم دائماً يهتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد .

فالمصلحة بإرساله وإعزازه ، وإظهار دينه ، فيها من الرحمـة التى حصلت بذلك ما لا نسبة لها إلى ماحصل بذلك لبعض النـاس من شر جزئي إضافى ، لما فى ذلك من الخير والحكمة أبضاً . إذ ليس فيا خلقه الله سبحانه شر محض أصلا ، بل هو شر بالإضافة .

## نمــــل

الفرق الخامس: أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية . أنعم الله بها عليه ، وحصلت بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه ، ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى

الله . بل كلها أم وجودي . وكل موجود وحادث فالله هو الذي يحدثه .

وذلك : أن الحسنات إما فعل مأمور به ، أو ترك منهى عنه . والترك : أمر وجودي . فترك الإنسان لما نهى عنه ، ومعرفت بأنه ذنب قبيح ، وبأنه سبب للعذاب ، وبغضه وكراهته له ، ومنع نفسه منه إذا هويت ، واشتهته وطلبته .كل هذه أمور وجودية . كما أن معرفته بأن الحسنات \_ كالعدل والصدق \_ حسنة ، وفعله لها أمور وجودية .

ولهذا إنما يثاب الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله ، ويشاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها ، والامتناع منها . قال تعالى ( وَلَكِكِنَّاللَهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْكُثْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أَوْلَيَتِكُمُ الْكُثْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أَوْلَيَتِكُمُ الْكُثْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَّ أَوْلَيَتِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ) وقال تعالى ( وَأَمَّامَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى \* فَإِنَّ الْجُنَةُ هِى الْمَأْوَى ) وقال تعالى ( إك الصَكَالُوةَ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنكَر ) .

وفى الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها . ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله . ومن كان يكره

أن يرجع في الكفر \_ بعد إذ أنقذه الله منه \_ كما يكره أن يلقي في النار ، .

وفى السنن عـن البراء بن عازب عن النبى صلى الله عليــه وسلم « أوثق عرى الإيمان : الحب فى الله ، والبغض فى الله » .

وفيها عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عايه وسلم « من أحب لله، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان » .

وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من رأي منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » .

وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لله الحكوف الله عنه لله الله عنه الله عنه الله عنه الخلوف و قال « من جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » وقد قال تعالى ( قَدْ كَانَتْ لَكُمُّ أُسُّوةً حَسَنَةً فِي إِنَرْهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْلِغَوْمِهُمْ إِنَّا ابُرَءَ وَالْمِينَ مُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُرُوبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مَا مِنْ عَلْمُ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا الل

وقال على لسان الخليل ( إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَاتَعُ بُدُونَ \* إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ، سَيَهْدِينِ ) وقال ( أَفَرَءَ يَتُمُ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنتُمْ وَ اَبَا وَ كُمُ ٱلأَفْلَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيَ إِلَّا ٱلْكَنْ قَالَ يَنقُوْمِ إِنِّي بَرِي مُّ مِّمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه:
هي أمور موجودة في القلب ، وعلى اللسان والجوارح ، كما أن حب
الله وموالاته وموالاة أوليائه: أمور موجودة في القلب ، وعلى اللسان
والجرارح . وهي تحقيق قول « لا إله إلا الله » وهو إثبات تأليه القلب
لله حباً خالصاً وذلا صادقاً . ومنع تأليهه لغير الله ، وبغض ذلك
وكراهته . فلا يعبد إلا الله . ويحب أن يعبده ، ويبغض عبادة غيره
ويحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه ويبغض التوكل على غيره

فهذه كلها أمــور موجودة فى القلب . وهي الحسنات التى يثيب الله عليهــا .

وأما مجرد عدم السيئات ، من غير أن يعرف أنهـا سيئة ، ولا يكرههـا ، بل لا يفعلهـا لكونها لم تخطر بباله ، أو تخطر كما تخطر

الجمادات التى لا يحبها ولا يبغضها \_ فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من السيئات . ولكن لا يعاقب أيضاً على فعلها . فكأنه لم يفعلها . فهذا تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل والمجنون والبهيمة . لا ثواب ولا عقاب .

ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها ، فإن لم يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحريمها .

#### قصـــــــــل

وقد تنازع الناس في الترك : هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟. والأكثرون على أنه وجودي .

وقالت طائفة \_ كأبي هاشم بن الجبائي \_ إنه عدمي وأن المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل ، لاعلى ترك يقوم بنفسه . ويسمون « المذمية » لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض .

والأكثرون يقولون: الترك أمر وجودي . فلا يشاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه . وتارك المأمور: إنما يعاقب على

ترك يقوم بنفسه . وهو أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل فيمتنع . فهذا الامتناع أمر وجودي . ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده ، كما يشتغل عن عبادة الله وحده بعبادة غيره . فيعاقب على ذلك .

فإبليس لايغوي المخلصين . ولا سلطان له عليهم . إنما سلطانه على الغاوين . وهم الذين يتولونه ، وهم الذين به مشركون .

وقوله ( ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ) صفتان لموصوف واحد. فكل من أشرك بــه فقد تولاه. فقد تولاه.

قال تعالى ( أَلَوْ أَعَهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْ بَنِيَ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِّ إِنَّهُ الْكُوْرَعَدُوُّ مُبِينٌ \* وَأَنِ اَعْبُدُونِ ۚ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ) .

وكل من عبد غير الله فإنما يعد الشيطان ، وإن كان يظن أنه يعد الملائكة والأنبياء . وقال تعالى ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ أَهَا وَلَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْكَةً أَهَا وَلَا يَعْدُ وَنَ الْجِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللّهُ ا

ولهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبونهم فيظنون أن الذى خاطبهم ملك أو نبى ، أو ولي ، وإنما هو شيطان ، جعل نفسه ملكا من الملائكة ، كما يصيب عبداد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات . يسمون أسماء ، يقولون : هي أسماء الملائكة مثل منططرون وغيره ، وإنما هي أسماء الجن .

وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة قد يتمثل لأحدم من يخاطبه ، فيظنه النبي ، أو الصالح الذي دعاه . وإنما هو شيطان تصور في صورته ، أو قال : أنّا هو ، لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو .

وهذا كثير يجري لمن يدعو المخلوقين ، من النصارى ومن المنتسبين إلى الإسلام يدعونهم عند قبورهم ، أو مغيهم . ويستغيثون بهم . فيأتيهم من يقول : إنه ذلك المستغاث به في صورة آدمي إما راكباً ، وإما غير راكب . فيعتقد المستغيث : أنه ذلك النبي ، والصالح ، أو أنه سره ، أو روحانيته ، أو رقيقته أو المعنى تشكل ، أو يقول : إنه ملك جاء على صورته . وإنما هو شيطان يغويه ، لكونه أشرك بالله ودعا غيره : الميت فمن دونه . فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك . فظن أنه يدعو النبي ، أو الصالح ، أو الملك . وأنه هو الذي شفع له ، أو هو الذي أجاب دعوته . وإنما هو الشيطان ، ليزيده غلواً في كفره وضلاله .

فكل من لم يعبد الله مخلصاً له الدين ، فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لغير الله . وهو في الحقيقة : عابد للشيطان .

فَكُدُلُ وَاحَدُ مِن بَنِي آدَمُ إِمَا عَابِدُ لِلرَحْنَ ، وَإِمَا عَابِدُ لَلشَيطَانَ . قَالَ تَعَالَى ( وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنَ نُقَيِّضٌ لَهُ أَشَيْطَنَا فَهُوَلُهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَكُ الرَّحْنَ نُقَيِّضٌ لَهُ أَشَيْطَنَا فَهُوَلُهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَكُونُ لَكُونُ اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلسَّيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمُ مُهَ تَدُونَ \* حَقَّ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَكُنِ مِن اللَّهُ عَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ

مُشْتَرِكُونَ ) وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِيثِينَ وَالتَّصَرَىٰ وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوْ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَحُوسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوْ الْإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ) .

فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة . وبسط هذا له موضع آخر.

#### فهـــــل

والمقصود هذا: أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودي بفعل الحسنات ، كترك الشرك بفعل الحسنات ، كترك الشرك أمر وجودي ، وفعل السبئات ، مثل ترك التوحيد ، وعبادة غير الله أمر وجودي ، قال تعالى ( مَنجَآة بِالْحُسَنَة فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَنجَآء بالله أمر وجودي . قال تعالى ( مَنجَآة بِالْحُسَنَة فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَنجَآء وقال بالشيقة فَلَا يُجْزَى الذين عَبِلُوا السّيقاتِ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُون ) وقال بعالى ( إِنّ أَحْسَنتُمْ الْحَسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأتُمْ فَلَهَا ) وقال وقال تعالى ( اِنّ أَحْسَنتُمْ الْحَسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَلِن أَسَأتُمُ فَلَهَا ) وقال تعالى ( لِلّذِينَ وَقال تعالى ( لِلّذِينَ اللهُ مُنْ وَلِيَادَةُ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ الْمَنتَقِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللّهَ عَلَيْهَا ) وقال تعالى ( لِلّذِينَ كَسَنُوا الشّيّتَاتِ جَزّاءُ سَيِتَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ فِلّةً اللّهَ عَلَيْهَا ) وقال تعالى الْوَلَيْكَ أَصْحَبُ النَّالِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ) وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى الله قال تعالى وقال تعالى ويَيْمُ فَيْهُ وَلِيْكُولُونُ وَلَمُ وَيْمُ فَيْمُ وَيْمُونُ وَلَمُهُ وَلَمُ وَلَا وَلَمُ وَلَا وَلَا

( ثُمَّكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّتُوا ٱلسُّواَيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُوك ) •

فأما عدم الحسنات والسيئات : فجزاؤ. عدم الثواب والعقاب .

وإذا فرض رجل آمن بالرسول مجملا ، وبقي مدة لا يفعل كثيراً من المحرمات ، ولا سمع أنها محرمة ، فلم يعتقد تحريمها . مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم ولحم الحنزير ، ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف ، ولا حرم بالمصاهرة أربعة أصناف حرم على كل من الزوجيين أصول الآخر وفروعه \_ فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ، ولا اعتقد تحريمها ، لأنه لم يسمع ذلك : فهذا لا بثاب ولا يعاقب .

ولكن إذا علم التحريم فاعتقده: أثيب على اعتقاده. وإذا ترك ذلك \_ مع دعاء النفس إليه \_ أثيب ثوابا آخر ، كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات فينهاها كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاها ، والذي تشتهي نفسه شرب الحمر والفواحش فينهاها . فهذا يثاب ثواباً آخر ، بحسب نهيه لنفسه ، وصبره على المحرمات ، واشتغاله بالطاعات التي هي ضدها . فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له عن المحرمات .

وإذا تبين هذا: فالحسنات التي يثاب عليها كلها وجودية ، نعمة من الله تعالى وما أحبته النفس من ذلك ، وكرهته من السيئات: فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين ، وزينه في قلوبهم . وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان .

#### فهــــــل

وأما السيئات: فمنشؤها الجهل والظلم . فإن أحداً لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة ، أو لهدواه وميل نفسه إليها .

وفى الحقيقة: فالسيئات كلها ترجع [إلى] الجهل. وإلا فلو كان عالماً عاماً نافعاً بأن فعل هذا يضره ضرراً راجعاً لم يفعله. فإن هذا خاصية العاقل. ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضرراً راجعاً ، كالسقوط من مكان عال ، أو في نهر يغرقه ، أو المرور بجنب حائط مائل ، أو دخول نار متأججة ، أو رمي ماله فى البحر ونحو ذلك :

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق

لم يفعله · لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه . ومن لم يعلم أن هـذا يضره \_ كالصبي · والمجنون ، والساهي والغافل \_ فقد يفعل ذلك .

ومن أقدم على مايضره \_\_ مع علمه بما فيه من الضرر عليه \_\_ فلظنه أن منفعته راجحة .

فإما أن يجزم بضرر مرجوح ، أو يظن أن الخير راجح . فلابد من رجحان الحير ، إما فى الظن وإما فى المظنون ، كالذي يركب البحر ويسافر الأسفار البعيدة للربح . فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر كما سافر ، لكنه يترجم عنده السلامة والربح ، وإن كان مخطئاً فى هذا الظن .

وكذلك الذبوب: إذا جزم السارق بأنه بؤخذ ويقطع ، لم يسرق . وكذلك الزاني: إذا جزم بأنه يرجم ، لم يزن . والشارب يختلف حاله . فقد يقدم على جلد أربعين و ثمانين ، ويديم الشرب مع ذلك . ولهذا كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة ،بل يجوز أن تنتهي إلى القتل ، إذا لم ينته إلا بذلك . كا جاءت بذلك الأحاديث . كا هو مذكور في غير هذا الموضع .

وكذلك العقوبات ، متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له بـه

الضرر الراجح لم يفعله . بل إما ألا يكون جازماً بتحريمه ، أو يكون غير جازم بعقوبته . بل يرجو العفو بحسنات ، أو توبة ، أو بعفو الله ، أو يغفل عن هذا كله . ولا يستحضر تحريماً ، ولا وعيداً فيبقى غافلا . غير مستحضر للتحريم . والغفلة من أضداد العلم .

## نصـــل

فالغفلة والشهوة أصل الشر . قال تعالى ( وَلَانُطِغْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَنَ أَغْفُلْنَا وَلِمُوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل . وإلا فصاحب الهموى ، إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاً : انصرفت نفسه عنه بالطبع . فإن الله تعالى جعل فى النفس حباً لما ينفعها ، وبغضاً لما يضرها . فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً . بل متى فعلته كان لضعف العقل .

ولهذا يوصف هذا بأنه عاقل ، وذو نهى ، وذو حجى .

الشيطان يزين لها السيئات ، ويأمرها بها ، ويذكر لها ما فيها من المحاسن . التي هي منافع لامضار . كما فعل إبليس بآدم وحواء . فقال ( يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلنَّلَدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى \* فَأَكَلَامِنَهَا فَبَكَ تُمُمَا سَوْءَ تُهُمَا ) ( وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا مَنْ هَا ذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُمْ يَا أَوْتَكُونَا مِنَ الْخَيْدِينَ ) .

ولهذا قال تعالى ( وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضً لَهُ شَيْطَانًا فَهُولَهُ قَوِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُّهْ تَدُونَ ) وقال تعالى وقال تعالى ( أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءً عَمَلِهِ عَنَ اللّهِ فَيَسَبُّوا ٱللّهَ عَذَوًا بِغَيْرِعِلُّمِ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلّ ( وَلاتَسُبُّوا ٱللّهَ عَذَوًا بِغَيْرِعِلُّمِ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلّ اللّهِ فَيَسُبُّوا ٱللّهَ عَذَوًا بِغَيْرِعِلُم مَن جِمُهُم فَي نُنِينَ لُهُ مِن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

وقوله ( زَيَّنَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ) هو بتوسيط تزبين الملائكة ، والأنبياء ، والمؤمنين للخير . وتزبين شياطين الجن والإنس للشر . قال تعالى ( وَكَذَلِكَ زَبَّنَ لِكَيْبِرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْكَ دِهِمْ شُرَكَ أَوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَ لِمِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ )

فأصل ما يوقع الناس في السيئات : الجهل ، وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجعاً ، أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجعاً . ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم «كل من عصى الله فهو جاهل » وفسروا بذلك قوله تعالى ( إِنَّمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوَءَ بِعَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ بِنَاكِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ مِن قَرِيبٍ ) كقوله ( وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِنَاكِتِنَا فَقُلْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ مِن قَرِيبٍ ) كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مُنَّ عَمِلَ مِن كُمْ سُوّءً البِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَمِن كُمْ مَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مُنَّ عَمِلَ مِن كُمْ سُوّءً البِجَهَلَة فِثُورً مَن عَمِلَ مِن كُمْ سُوّءً البِجَهَلَة فُورُد عَلَيْ اللّهِ بَعَلِيهِ مَن عَمِلَ مِن كُمْ سُوّءً البِجَهَلَة فُورُد عَلَيْ اللّهِ عَلَى مَن عَمِلَ مِن كُمْ سُوّءً البِجَهَلَة فُورُد عَلْقَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

حال فعل السيئات : الجاهلية . فإنه يصاحبها حال من حال حاهلية .

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هـذه الآية ؟ ( إِنَّمَا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِمَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ) فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهـل . ومن تاب قبيل الموت : فقد تاب من قريب .

وعن قتادة قال « أجمع أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى ربه فهو فى جهالة ، عمداً كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل » وكذلك قال التابعون ومن بعدهم .

قال مجاهد: من عمل ذنباً \_ من شيخ ، أو شاب \_ فهو بجهالة . وقال : من عصى ربه فهو جاهل . حتى ينزع عن معصيته . وقال أبضاً : هو إعطاء الجهالة العمد . وقال مجاهد أبضاً : من عمل سوءاً خطأ ، أو إثماً عمداً : فهو جاهل . حتى ينزع منه . رواهن ابن

أبي حاتم . ثم قال : وروى عن قتادة ، وعمرو بن مرة ، والثوري . ونحو ذلك « خطأ ، أو عمداً » .

وروى عن مجاهـد والضحاك قالا : ليس من جهالته أن لا يعـلم حلالا ولا حراما . ولكن من جهالته : حين دخل فيه . وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة .

وعن الحسن البصري: أنه سئل عنها ؟ فقال: هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم. قيل له: أرأيت لو كانوا قد علموا ؟ قال: فليخرجوا منها. فإنها جهالة.

قلت : وثما يبين ذلك : قوله تعالى ( إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَ أَلُّهُ مَنْ عَلَمَ وَ أَلُّهُ مَنْ عَصِيتَه : فهو عالم . كما قال تعالى ( أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْمُلِ سَاجِدًا وَقَ آيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ مِنْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَذِينَ يَعْلَمُونَ ) .

وقال رجل للشعبي : أيها العالم . فقال : إنما العالم من يخشى الله .

وقوله تعالى « ( إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰتُؤُا ) » يقتضي أن كل من خشى الله فهو عالم . فإنه لا يخشاه إلا عالم .

ويقتضي أيضاً : أن العالم من يخشى الله . كما قال السلف .

قال ابن مسعود «كفي بخشية الله علماً ، وكفي بالاغترار جهلا ».

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين . حصر الأول في الشانى . وهو مطرد ، وحصر الثانى فى الأول نحو قوله ( إِنَّمَانُنْذِرُ مَنِ اتَبَعَ الدِّكْرَ وَخَشِى الرَّحْنَ بِالْغَيْبِ ) وقوله ( إِنَّمَانَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلها ) وقوله ( إِنَّمَانَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلها ) وقوله ( إِنَّمَانَتُ مُنذِرُ مَن يَخْشَلها ) وقوله ( إِنَّمَانُومُ مُن بِالنِينَا الَّذِينَ إِذَاذُ كِرُوا بِهَا خَرُوا شُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسَتَكُمْرُون اللهُ فَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ) .

وذلك: أنه أثبت الحشية للعاماء، ونفاها عن غيره. وهذا كالاستثناء. فإنه من النفي: إثبات، عند جمهور العاماء. كقولنا «لا الله » وقوله تعالى ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ) وقوله ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ) وقوله ( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ٱرْتَضَىٰ ) وقوله ( وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا لَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَهُ ) وقوله ( وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنكَ بِمَثَلِ إِلَّا عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه . لم يثبت له ما ذكر . ولم ينف عنه .

وهؤلاء بقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى . فيقولون : نفي الخشية عن غير العلماء ، ولم يثبتها لهم . والصواب: قول الجمهور. أن هـذا كقوله ( قُلَ إِنَّمَاحَرَّمَ دَنِيَ ٱلْفَوَنَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ) فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لها . لكن أثبتهـا للجنس . أو لكل واحد واحد من العلماء ؟ كما يقال : إنما يحج المسلمون . ولا يحج

إلا مسلم . وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط ؟.

فني هذه الآية وأمثالها: هو مقتض، فهو عام، فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف، فإذا كان العلم يوجب الحشية الحاملة على فعل الحسنات، وترك السيئات، وكل عاص فهو جاهل، ليس بتام العلم، يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل، وعدم العلم، وإذا كان كذلك، فعدم العلم ليس شيئًا موجوداً. بل هو مثل عدم القدرة، وعدم السمع والبصر، وسائر الأعدام.

والعدم: لا فاعل له . وليس هو شيئًا . وإنما الشيء الموجود . والله نعالى خالق كل شيء . فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله . لكن قد يقترن به ما هو موجود .

فإذا لم يكن عالماً بالله ، لا يدعوه إلى الحسنات ، وترك السيئات .

والنفس بطبعها متحولة . فإنها حية . والإرادة والحركة الإرادية من

لوازم الحياة . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « أصدق الأسماء : حارث وهام » فكل آدمي حارث وهام . أي عامل كاسب ، وهو هام . أي يهم ويريد . فهو متحرك بالإرادة .

وقد جاء فى الحديث « مثل القلب : مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة وللقلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً » .

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها . فإذا هداها الله : علمها ما ينفعها وما يضرها . فأرادت ما ينفعها ، وتركت ما يضرها .

## فعـــــل

ٱلْقَيِّمُ ) .

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله تعالى : خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين . وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشمركوا بى مالم أنزل به سلطاناً » .

وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع .

الثاني: أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من المعرفة وأسباب العلم ، وبما أنزل إليهم من الكتب ، وأرسل إليهم من الرسل . قال تعالى ( آقرَأْ بِالسِّورَ بِكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ \* اللَّهُ مَن الرسل . قال تعالى ( آقرَأْ بِالسِّورَ بِكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الْإِنسَنَ مِن عَلَمَ اللَّهُ مَن الرَّهُ \* اللَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَمَ اللَّهُ مَن الرَّهُ فَي اللَّهُ مَن الرَّهُ مَن \* عَلَمَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

ٱلْبَيَانَ ) وقال تعالى ( سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى \* ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ \* وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ) وقال تعالى ( وَهَدَيْنَ ٱلنَّجْدَيْنِ ).

فني كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له . وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة . وجعل فى فطرته محبة لذلك . لكن قد يعرض الإنسان \_ بجاهليته وغفلته \_ عن طلب علم ما ينفعه .

وكونه لا يطلب ذلك ، ولا يريده : أمر عدمي ، لا يضاف إلى الله تعالى . فلا يضاف إلى الله : لا عدم علمه بالحق ، ولا عدم إرادته للخير .

لكن النفس كما تقدم: الإرادة والحركة من لوازمها، فإنها حية حياة طبيعية؛ لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة. وكان مالها من الحياة الطبيعية موجباً لعذابها. فلا هي حية متنعمة بالحياة. ولا هي ميتة مستريحة من العذاب. قال تعالى ( فَذَكِّرُ لِنَّفَعَتِ الذِّكْرَى \* سَيَذَكَّرُ مُن يَغْشَى \* وَيَنجَنَّ الْأَشْقَى \* الَّذِي يَصَلَى النَّار الْكُرَى \* مُمَّ لَايَعُونُ في الدنيا: في الدن

بل كانت حياته من جنس حياة البهائم . ولم يكن ميتاً عديم الإحساس: كان في الآخرة كذلك . فإن مقصود الحياة : هو حصول ما ينتفع به الحي ويستلذ به . والحي لا بد له من لذة أو ألم . فإذا لم تحصل له اللذة : لم يحصل له مقصود الحياة ، فإن الألم ليس مقصوداً .

كمن هو حي فى الدنيا ، وبه أمراض عظيمة لا تدعـه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء ، فهذا يبقى طول حياته يختار الموت، ولا يحصل له .

فلما كان من طبع النفس الملازم لها: وجود الإرادة والعمل، إذ هو حارث هام . فإن عرفت الحق وأرادته وأحبته وعبدته : فذلك من تمام إنعام الله عليها . وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله . ومرادات سيئة تضرها . فهذا الشر قد تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل ، ومن كونها بطبعها لا بد لها من مراد معبود . فعبدت غيره . وهسذا هو الشر الذي تعذب عليه . وهو من مقتضى طبعها مع عدم هداها .

والقدرية بعترفون بهذا جميعه . وبأن الله خلق الإنسان مريداً . لكن يجعلون المخلوق كونه مريداً بالقوة والقبول . أي قابلا لأن يريـــد هـــذا وهـــذا . وأماكونه مريداً لهذا المعين ، وهذا المعين: فهذا عندهم ليس مخلوقاً لله وغلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً . فإن الله خالق هذا كله .

وإرادة النفس لما تربده من الذنوب وفعلها : هو من جملة مخلوقات الله تعالى فإن الله خالق كل شيء . وهو الذي ألهم النفس ـــ التى سواها ـــ فجورها وتقواها .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه « اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها ، أنت خير من زكاها . أنت وليها ومولاها » .

وهو سبحانه : جعل إبراهيم وآله أئمة يهدون بأمره . وجعــل فرعون وآله أئمة يدعون إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .

لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالى ، لوجهين : من جهة علته الغائية ، ومن جهة سببه وعلته الفاعلية .

أما الغائية : فإن الله إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير ، لا شر . وإن كان شراً إضافياً . فإذا أضيف مفرداً : توم المتوهم مذهب جهم : أن الله يخلق الشر المحض الذي لاخير فيه لأحد لا لحكمة ولا رحمة . والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهب .

كما أنه إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء ، ويفسدون في الأرض: كان هذا ذماً لهم ، وكان باطلا. وإذا قيل: يجاهدون في سبيل الله لتكون كله لله ، ويقتلون سبيل الله لتكون كله لله ، ويقتلون من منعهم من ذلك: كان هذا مدحاً لهم ، وكان حقاً .

فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم . أحسن كل شيء خلقه ، وأتقن ما صنع ، وهو أرحم الراحمين . أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والخير كله بيديه . والشر ليس إليه . بل لا يفعل إلا خيراً . وما خلقه من ألم لبعض الحيوانات أو من أعمالهم المذمومة : فله فيها حكمة عظيمة ، ونعمة جسيمة \_ كان هـذا حقاً . وهو مدح للرب وثناء عليه .

وأما إذا قيل: إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد. ولا له فيها حكمة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب: لم يكن هـــذا مدحا للرب ، ولا ثناء عليه . بل كان بالعكس .

ومن هؤلاء من يقول: إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس.

وبسط القول في بيان فساد قول هؤلاء له موضع آخر .

وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة

والرحمة . وما لم نعلم أعظم مما علمناه .

فتبارك الله أحسن الحالقين ، وأرحم الراحمين ، وخير الغافرين . ومالك يوم الدين . الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد . الذي لا يحصى العباد ثناء عليه . بل هو كما أثنى على نفسه الذي له الحمد في الأولى والآخرة . وله الحمكم وإليه ترجعون . الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ، ولإحسانه إلى عباده . سبحانه وتعالى . يستحق أن يحمد لما له في نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده . هذا حمد شكر ، وذاك حمد مطلقاً .

وقد ذكرنا \_ فى غير هـذا الموضع \_ ما قيل : من أن كل ما خلقه الله فهو نعمة على عباده المؤمنين . يستحق أن يحمدوه ويشكروه عليه ، وهو من آلائه . ولهذا قال فى آخر سورة النجم ( فَيَأَيَّ الآيِّريَّكِ نَتَمَارَىٰ ) وفى سورة الرحمن بذكر ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَافَانِ ) ونحو ذلك . ثم يقول عقب ذلك ( فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ ) .

وقال آخرون: منهم الزجاج، وأبو الفرج بن الجوزي ( فَبِأَيَ ءَالآءِرَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ) أي من هذه الأشياء المذكورة. لأنها كلها بنعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته، وفي رزقه إياكم مابه قوامكم.

وهذا قالو. في سورة الرحمن .

وقالوا فى قــوله ( فَبِأَيَّ اَلآدِرَيِكَ نَتَمَارَىٰ ) فبأي نعم ربـك التى تدل على وحــدانيته تتشكك ؟ وقيل : تشك وتجادل ؟ قال ابن عباس : تكذب ؟.

قلت: قد ضمن «تتمارى» معنى تكذب. ولهذا عداه بالتاء. فان التماري: تفاعل من المراء. يقال: تمارينا فى الهلال. والمراء فى القرآن كفر وهو يكون تكذيبا وتشكيكا.

فني كل ما خلقه الله إحسان إلى عباده ، يحمد عليه حمد شكر . وله فيه حكمة تعود إليه ، يستحق لأجلها أن يحمد عليه حمداً يستحقه لذاته .

فجميع المخلوقات: فيها إنعام ء لى العباد، كالثقلين المخاطبين بقوله

(فَبِأَيِّ اَلاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ) من جهة أنها آيات للرب ، يحصل بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا والاخرة . فيدلهم عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته .

والآيات التى بعث بها الأنبياء وأيدهم بها ونصرهم . وإهلاك عدوهم \_ كا ذكره في سورة النجم ( وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى \* وَتَسُودَاهُمَا أَنْتَى \* وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَنَ لُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى \* وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ أَهْوَى \* فَعَشَّنْهَا مَاغَشَّى ) \_ تدلهم على صدق الأنبياء فيا أخبروا به من الأمر والنهي ، والوعد والوعيد . ما بشروا به وأنذروا به .

ولهذا قال عقيب ذلك ( هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ) قيل : هو محمد . وقيل : هو القرآن . فإن الله سمى كلا منها بشيراً ونذيراً . فقال في رسول الله ( إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ) وقال تعالى ( إِنَّا أَنْ اللهُ عَلَمُونَ \* وقال تعالى في القرآن ( إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ) وها ( كِنَنَ بُ فُصِّلَتَ عَايَنَتُهُ فُوْءَانَا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) وها متلازمان .

وكل من هذين المعنيين : مراد . يقال : هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل والكتب الأولى .

الرسل المرسلين.

فني المحلوقات : نعم من جهة حصول الهدى والإيمان ، والاعتبار والموعظة بها .

وهذه أفضل النعم .

فأفضل النعم: نعمة الإيمان. وكل مخلوق من المخلوقات: فهو الآيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة. قال تعالى ( لَقَدَكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ) وقال تعالى ( تَبْصِرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ فَي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ) وقال تعالى ( تَبْصِرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ فَي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ) وقال تعالى ( تَبْصِرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُنْسِبٍ).

وما يصيب الإنسان ، إن كان يسره : فهو نعمة بينة . وإن كان يسوءه : فهو نعمة بينة . وإن كان يسوءه : فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه . وشاب بالصبر عليه . ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها ( وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَخَيْرٌ لَجُهُ أَن تُكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُهُ لِلاَتُعْلَمُونَ ) .

وقد قال في الحديث « والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان

خيراً له . إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له » . وإذا كان هذا وهذا : فكالاها من نعم الله عله .

## وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر .

أما نعمة الضراء: فاحتياجها إلى الصبر ظاهر. وأما نعمة السراء: فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فلم نصبر .

وفى الحديث « أعوذ بك من فتنة الفقر . وشر فتنة الغني » .

والفقر : يصلح عليــه خلق كثير . والغنـــى : لا يصلح عليــه إلا أقل منهم .

ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين. لأن فتنة الفقر أهون وكلاها يحتاج إلى الصبر والشكر. لكن لما كان في السراء: اللذة. وفي الضراء: الألم. اشتهر ذكر الشكر في السراء، والصبر في الضراء. قال تعالى ( وَلَبِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيَنُوسُ صَعَفُورٌ \* وَلَبِنْ أَذَقْنَا أَلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَكَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيَنُوسُ صَعَفُورٌ \* وَلَبِنْ أَذَقْنَكُ نَعْمَا ءَ بَعْدَضَرّاء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَا تُعَنِّى أَنْ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَا تُعَنِّى أَنْ مَسْتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَا تُعَنِّى أَنْ مَسْتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّنَا تُعَنِّى أَنْ مَسْتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيْمَاتُ عَنِي أَنْ مَسْتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيْمَاتُ عَنِي أَنْ مُسْتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ ٱلسَّيْمَاتُ عَنِي أَنْ مُ السَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلَيَإِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَا لِللَّهُ مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرٌ كَا لِللَّهُ مَ وَصَاحِب السراء : أحرج إلى الشكر ، وصاحب الضراء : أحوج إلى الصبر . فإن صبر هذا وشكر هذا : واجب . إذا تركه استحق العقاب .

وأما صبر صاحب السراء: فقد يكون مستحباً ، إذا كان عن فضول الشهوات . وقد يكون واجباً ، ولكن لإتيانه بالشكر \_ الذي هو حسنات \_ يغفر له ما يغفر من سيئاته .

وكذلك صاحب الضراء: لا يكون الشكر فى حقه مستحباً إذا كان شكراً يصير به من السابقين المقربين . وقد يكون تقصيره فى الشكر: مما يغفر له ، لما يأتي به من الصبر . فإن اجتماع الشكر والصبر جميعاً: يكون مع تألم النفس وتلذذها ، يصبر على الألم ، ويشكر على النعم . وهذا حال يعسر على كثير من الناس . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا: أن الله تعالى منعم بهذا كله ، وإن كان لا يظهر الإنعام به فى الابتداء لأكثر الناس . فإن الله يعلم وأنتم لاتعلمون . فكل مايفعله الله فهو نعمة منه .

وأما ذنوب الإنسان : فهي من نفسه . ومع هذا فهي ـــ مـع

حسن العاقبة \_\_ نعمة ، وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى والإيمان . ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله « اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ، ولا تجعل أحداً أسعد بما عامتني منى » .

وفي دعاء القرآن ( رَبَّنَا لَاجَعَلْنَافِتْنَةً لِلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ) ( لَاجَعَلْنَافِتْنَةً لِلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ) ( لَاجَعَلْنَافِتْنَةً لِللَّهِ وَالْجَعَلْنَافِتْنَةً لِلْفَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ) أي فاجعلنا أئمة لمن يقدي بنا ويأتم . ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى .

و «الآلاء» في اللغة : هي النعم ، وهي تتضمن القدرة .

قال ابن قتيبة : لما عدد الله في هذه السورة ــ سورة الرحمن ــ نعاه ، وذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته . جعل كل كلة من ذلك فاصلة بين نعمتين ، ليفهم النعم ويقرره بها .

وقد روى الحاكم فى صحيحه والترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن حتى ختمها . ثم قال : مالي أراكم سكوتا ؟ للجن كانوا أحسن منكم ردا . ما قرأت عليهم هذه الآبة من مرة \_ ( فَيَأَيِّءَالآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ) \_ إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب . فلك الحمد » .

والله تعالى يذكر فى القرآن بآيات الدالة عـــلى قدرته وربوبيته . ويذكر بآيات المبينة ويذكر بآيات المبينة لحكمته تعالى . وهي كلها متلازمة .

فكل ما خلق : فهو نعمة ، ودليل على قدرته وعلى حكمته .

لكن نعمة الرزق ، والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس : ظاهرة لكل أحد . فلهذا يستدل بها ، كما فى سورة النحل . وتسمى سورة النعم . كما قاله قتادة وغيره .

وعلى هذا: فكثير من الناس يقول: الحمد أعم من الشكر. من جهة أسبابه. فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة. والشكر أعم من جهة أنواعه. فإنه يكون بالقلب واللسان واليد.

فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة : لم بكن الحمد إلا عملى نعمة . والحمد لله عملى كل حال . لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده .

لكن هذا فهم من عرف ما فى الخلوقات من النعــم . والجهميـــة والجبرية : بمعزل عن هذا .

وكذلك كل ما يخلقه : ففيه له حكمة . فهو محمود عليه باعتبار تلك الحكمة . والجهمية أيضاً بمعزل عن هذا .

وكذلك القدرية الذين يقولون: لانعود الحكمة إليه. بـل ماثم إلا نفع الخلق. فمأ عنده إلا شكر ، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة.

والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة: لا يظهر فيها وصف حمد ،كالقادر الذي يفعل مالا ينتفع به ، ولا ينفع به أحداً . فهذا لا يحمد .

فحقيقة قول الجهمية أنباع جهم : أنه لا يستحق الحمد . فله عندهم ملك بلا حمد مع تقصيرهم في معرفة ملكه .

كما أن المعتزلة له عندم نوع من الحمد بلا ملك تام . إذ كان عندم يشاء مالا بكون ، ويكون مالا يشاء . وتحدث حوادث بلا قدرته .

وعلى مذهب السلف : له الملك وله الحمد تامين . وهو محمود عــلى حكمته ، كما هو محمود على قدرته ورحمته .

وقد قال ( شَهِـدَ اللهُ أَنَّهُ لَآ إِللهَ إِلَّاهُوَ وَالْمَلَةِ كُهُ وَأُولُوا الْمِلْمِقَابِمَا الْإِلْقَالِهُ الْمُورَوَ الْمَلَةِ كُهُ وَأُولُوا الْمِلْمَ وَلِهُ الْعَدْلُ ، وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم . فمن قصر عن معرفة السنة فقد نقص الرب بعض حقه .

والجهمي الحبري لا بثبت عدلا ولا حكمة ، ولا توحيد إلهيـة . بل توحيد ربوبيته .

والمعتزلي أيضاً لا يثبت فى الحقيقة توحيد إلهية ولا عدلا فى الحسنات والسيئات ، ولا عزة ولا حكمة فى الحقيقة ، وإن قال : إنه يثبت الحكمة عما معناها يعود إلى غيره . وتلك لا يصلح أن تكون حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه ، بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم ، بل سفيه .

وإذا كان الحمد لايقع إلا على نعمة ، فقد ثبت : أنه رأس الشكر . فهو أول الشكر .

والحمد \_ وإن كان على نعمته وعلى حكمته \_ فالشكر بالأعمال :

هو على نعمته . وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته . فقد صار مجموع الأمور داخلا في الشكر .

ولهذا عظم القرآن أم الشكر . ولم يعظم أمر الحمد مجرداً ، إذ كان نوعاً من الشكر .

وشرع الحمد \_\_ الذي هو الشكر المقــول \_\_ أمام كل خطاب مع التوحيد .

فني الفاتحة: الشكر والتوحيد. والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان. فسبحان الله وبحمده: فيها الشكر والتنزيه والتعظيم. ولا إله إلا الله. والله أكبر: فيها التوحيد والتكبير.

وقد قال تعالى ( فَكَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْحَـَمْدُيلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ).

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح ، وإن لم يكن باختياره ، أو لا يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية . كما قيل في الذم ؟ فيه نظر ليس هذا موضعه .

وفى الصحيح « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : «ربنا ولك الحد. مل الساء ، ومل

الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد ، أهـل الثناء والمجـد . أحق ما قال العبد \_\_ وكلنا لك عبد \_ لا مانع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد »هذا لفظ الحديث . «أحق» أفعل التفضيل .

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين ، فقالوا «حق ما قال العبد ».
وهذا ليس لفظ الرسول . وليس هو بقول سديد . فإن العبد
يقول الحق والباطل . بل حق ما يقوله الرب . كما قال تعالى ( فَالْحَقُ
وَالْحَقَ أَقُولُ ) .

ولكن لفظه « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ محـــذوف . أي الحمـــد أحق ما قال العبـــد . أو هـــذا ــــ وهو الحمد ــــ أحق ما قال العمد .

ففيه بيان : أن الحمد لله أحق ما قاله العباد . ولهذا أوجب قوله في كل خطبة ، في كل خطبة ، وأوجب قوله في كل خطبة ، وفي كل أمر ذي بال .

والحمد ضد الذم . والحمد يكون على محاسن المحمود ، مــع المحبة له ، كما أن الذم يكون على مساويه ، مع البغض له .

فإذا قيل : إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات ، وهو حكيم رحيم

بعباده · أرحم بعباده من الوالدة بولدها : أوجب ذلك أن يحبـه عباده و يحمدوه .

وأما إذا قيل: بل يخلق ما هو شر محض ، لا نفع فيه ، ولا رحمة ، ولا حكمة لأحد . وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل . لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب . وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق ، بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده . وهو \_\_ مع هذا \_\_ يخلق ما يخلق لجرد العذاب والشر ، ويفعل ما يفعل لا لحكمة \_\_ ونحو ذلك ، مما يقوله الجهمية \_\_ : لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد و يحمدوه . بل هو موجب للعكس .

ولهـذا فإن كثيراً مـن هؤلاء ينطقون بالنم والشتم والطعن . ويذكرون ذلك نظماً ونثراً .

وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر فى كلامه ما يقتضي هذا . ومن لم يقله بلسانه فقلبه ممتلئ به ، لكن يرى أن ليس فى ذكره منفعة ، أو يخاف من عموم المسلمين .

وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا .

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . ويجِعلون الرب ظالماً لهم . وهو خلاف ما وصف الله به نفسه ، في قوله تعالى ( وَمَاظَلَتَنَهُمْ وَلَكِنَكَانُواْهُمُ الظَّلِمِينَ ) وقوله ( وَمَاظَلَمَنَهُمْ وَلَكِكَنظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ) وقوله ( وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكَنظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ) وقوله ( وَمَارَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ).

كيف يكون ظالماً ؟ وهم فيها بينهم لو أساء بعضهم إلى بعض ، أو قصر فى حقه لكان يؤاخذه ، ويعاقبه وينتقم منه . ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتد عليه .

ولو قال : إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه : لم يكن هذا عذراً له عندهم باتفاق العقلاء .

فإذا كان العقـالاء متفقين عـلى أن حق الخـالوق لا يجـوز إسقـاطه احتجاجاً بالقدر . فكيف يجوز إسقـاط حق الخالـق احتجاجاً بالقدر .

وهو سبحانه الحكم العدل ، الذي لا يظلم مثقال ذرة . وإن تلك حسنة بضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع .

فقوله « أحق ما قال العبد » يقتضي : أن حمد الله أحق ما قاله العبد. فله الحمد على كل حال . لأنه لا يفعل إلا الخير

والإحسان ، الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعمالي . وإن كان العباد لا يعلمون .

وهو سبحانه خلق الإنسان ، وخــلق نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر لحـكمة بالغة ، ورحمة سابغة .

فإذا قيل : فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ .

قيل: كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان. وكانت الحكمة التي خلقها بخلق الإنسان لا تحصل. وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا ( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ) وما لم تعلمه الملائكة ، فكيف يعلمه آحاد الناس.

ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى ( إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا \* إِذَامَسَّهُ ٱلشَّرَّجُرُوعًا \* وَإِذَامَسَّهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ) وقال تعالى ( خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ) .

فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة ، ورحمة عميمة . فكان ذلك خيراً ورحمة . وإن كان فيه شر إضافي ، كما تقدم . فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله .

وأما الوجه الثاني من جهة السبب: فإن هذا الشر إنما وجد لعدم

العلم والإرادة التي تصلح النفس. فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته. وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك. وهذا كله من فضل الله وإحسانه. لكن النفس المذنبة لما لم يحصل لها من يكملها، بل حصل لها من زين لها السيئات \_ من شياطين الإنس والجن \_ مالت إلى ذاك ، وفعلت السيئات. فكان فعلها للسيئات. مركباً من عدم ما ينفع وهو الأفضل. ووجود هؤلاء الذين حيروها. والعدم لا يضاف إلى الله. وهؤلاء: القول فيهم كالقول فيها: خلقهم لحكمة.

فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح: هو أحد السبين. وكان الشر المحض الذي لا خير فيه: هو العدم المحض، والعدم لا يضاف إلى الله. فإنه ليس شيئًا. والله خالق كل شيء: كانت السيئات منها باعتبار [أن] ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية التي تحصل منها \_ مع عدم ما يصلحها \_ تلك السيئات.

والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين. إن اعترف به إقراراً بخلق الله كل شيء ، بقدرته ونفوذ مشيئته ، وإقراراً بكلهاته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، واعترافاً بفقره وحاجته إلى الله ، وأنه إن لم يهده فهو ضال . وإن لم يتب عليه فهو مصر . وإن لم يغفر له فهو هالك : خضع لعزته وحكمته . فهذا حال

المؤمنين الدين يرحمهم الله ، ويهديهم ويوفقهم الطاعته .

وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب ، ودفعاً للأمر والهي عنه ، وإقامة لعدر نفسه ، فهذا ذنب أعظم من الأول . وهدذا من أتباع الشيطان . ولا يزيده ذلك إلا شراً . وقد ذكرنا أن الرب سبحانه محمود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه . ولذلك هو يستحق الحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده . ويستحق أن يرضى العبد بقضائه . لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيراً وعدلا . ولأنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له « إن أصابته ضراء صبر . فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر . فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر .

فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه \_ من الحمد والثناء \_ ولأنه محسن إلى المؤمن .

وما نسأله طائفة من الناس ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال « لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب . فكيف بكون ذلك خيراً ؟ .

وعنه جوابان :

أحدها: أن أعمال العباد لم تدخيل في الحديث. إنما دخيل فيه

ما يصيب الإنسان من النعم والمصائب ، كما فى قـوله ( مَّاأَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَاللَّهِ وَمَاأَصَابُكَ مِن سَيِّئَةٍ فَيْنَقَسِكَ )
ولهـذا قال « إن أصابته سراء شكر . فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر . فكان خيراً له » فجعل القضاء : ما يصيبه من سراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الحديث . فلا إشكال عليه .

الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا . فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن».

فإذا قضى له بأن يحسن ، فهذا مما يسر. . فيشكر الله عليه .

وإذا قضى عليه بسيئة : فهي إنا تكون سيئة يستحق العقوبة عليها ، إذا لم يتب منها . فإن تاب أبدلت بحسنة . فيشكر الله عليها . وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها ، فصبر عليها . فيكون ذلك خيراً له . والرسول صلى الله عليه وسلم قال « لابقضي الله للمؤمن » والمؤمن هو الذي لا يصر على ذنب ، بل يتوب منه . فيكون حسنة كما قد جاء في عدة آيات . إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله . لا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة .

والذنب يوجب ذل العبـد وخضوعه ، ودعاء الله واستغفاره إياه ، وشهوده بفقره وحاجته إليه ، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو .

فيحصل للمؤمن ـ بسبب الذنب ـ من الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك . فيكون هذا القضاء خيراً له .

فهو فى ذنوبه بين أمرين : إما أن يتوب فيتوب الله عليه ، فيكون من التوابين الذين يحبهم الله .

وإما أن يكفر عنه بمصائب ؛ تصيبه ضراء فيصبر عليها . فيكفر عنه السيئات بتلك المصائب ، وبالصبر عليها ترتفع درجاته .

وقد جاء فى بعض الأحاديث يقول الله تعالى « أهل ذكرى أهل عالى عالى » وأهل شكرى أهل أهل زيادتى . وأهل طاعتى أهل كرامتى . وأهل معصيتى لا أؤيسهم من رحمتى . إن تابوا فأنا حبيبهم » أي محبهم فإن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين « وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب لأكفر غهم المعائب » .

وفى قوله تعالى « فَينَلَقْسِكَ » من الفوائد: أن العبد لا يركن إلى نفسه ، ولا يسكن إليها. فإن الشر لا يجيء إلا منها. ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه. فإن ذلك من السيئات التي أصابته. وهي إنما أصابته بذنوبه. فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منها. ويستعيب ذ

بالله من شر نفسه وسيئات عمله . ويسأل الله أن يعينــه على طاعته . فبذلك يحصل له كل خير ، ويندفع عنه كل شر .

ولهذا كان أنفع الدعاء ، وأعظمه وأحكمه : دعاء الفاتحة ( أَهْدِنَا الصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْهُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْهُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّرَاطَ : أعانه على طاعته وترك الضّاليّن ) فإنه إذا هداه هـذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته . فلم يصبه شر ، لا في الدنيا ولا في الآخرة .

لكن الذُّنوب هي من لوازم نفس الإنسان . وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة : وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب .

ليس كما يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هـداه . فلماذا يسأل الهــدى ؟ .

وأن المراد بسؤال الهدى: النبات ، أو مزيد الهداية .

بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحــواله . وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمـــور فى كل يوم . وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك .

فإنه لا يكفى مجرد علمه إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه . وإلا

كان العلم حجة عليه . ولم يكن مهتدياً . والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة .

فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم \_ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين \_ إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك .

ويدخل فى ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه .

ولهذاكان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صــــلاة ، لفرط حاجتهم إليه .

فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء .

وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن ، والمأمورين بهذا الدعاء . ورأى ما فى النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها فى الدنيا والآخرة . فيعلم أن الله \_ بفضله ورحمته \_ جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير ، المانعة من الشر .

ومما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحـــد

إلا لنعتبر بها، لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا .

وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثانى بالأول ، وكانا مشترك ين في المقتضى للحكم .

فلولا أن في نفوس الناس من جنس ماكان في نفوس المكذبين الرسل فرعون ومن قبله له بكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لانشبه قط . ولكن الأمركا قال تعالى ( مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَاقَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ) وكا قال تعالى ( مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْقِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكِ ) وكا قال تعالى ( كَذَلِكَ مَا أَقَى النَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُّ أَوْبَحُنُونُ ) وقال تعالى ( كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُّ تَشَبَهَتُ قُلُوبُهُمْ ) وقال تعالى ( كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ كِمِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُّ تَشَبَهَتُ قُلُوبُهُمْ ) وقال تعالى ( يُضَدَهِ وُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ ) .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فهن ؟ » ·

وقال « لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها : شبراً بشبر ، وذراعاً بذراع . قيل : فمن ؟ » وكلا بذراع . قيل : فمن ؟ » وكلا الحديثين في الصحيحين .

ولما كان فى غزوة حنين كان للمشركين شجرة \_ يقال لها : ذات أنواط ، يعلقون عليها أسلحتهم ، وينوطونها بها ، ويستظلون بها متبركين فقال بعض الناس « يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : الله أكبر . قلتم كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . إنها السنن . لتركبن سنن من كان قبلكم » .

وقد بين القرآن: أن السيئات من النفس، وإن كانت بقدر الله.

فأعظم السيئات : جحود الخالق . والشرك به ، وطلب النفس أن تكون شريكة ونداً له ، أو أن تكون إلها من دونه . وكلا هذين وقع فإن فرعون طلب أن يكون إلها معبوداً دون الله تعالى . وقال ( مَاعَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهُ عَلَيْ ) وقال ( أَنَارَكُمُ أَلْأَعْلَى ) وقال لموسى ( لَهِنِ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِكُمُ عَلِكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

وإبليس يطلب: أن يعبد ويطاع من دون الله . فيريد: أن يعبد ويطاع هو ، ولا يعبد الله ولا يطاع .

وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل.

وفى نفوس سائر الإنس والجن : شعبة من هذا وهذا. إن لم يعن

الله العبد ويهديه ، وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون ، بحسب الإمكان .

قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون ع غير أن فرعون قدر فأظهر . وغيره عجز فأضمر .

وذلك : أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس ، وسمــع أخبارهم : رأى الواحد منهم يربد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته.

فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة ، بحسب إمكانها ، فتجد أحدهم يوالى من يوافقه على هواه ، ويعادى من يخالفه فى هواه . وإنما معبوده : ما يهواه ويربده . قال تعالى ( أَرَّهَ يَتَ مَنِ التَّخَدُ إِلَىهَ هُ مُهَوَى لَهُ أَفَانَتَ مَعَ وَلَيْ مَنِ التَّخَدُ وَعَيْرَ مَن الباب : كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيره . يقولون « يارباعى » أي مديق وعدو . فمن وافق هواهم : كان ولياً ، وإن كان كافراً مشركا . ومن لم يوافق هواهم : كان عدوا ، وإن كان من أولياء الله المتقين . وهذه هى حال فرعون .

والواحد من هؤلاء : يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه ، لكنه

لا يتمكن مما تمكن منه فرعون : من دعوى الإلهية ، وجحود الصانع .

وهؤلاء \_ وإن كانوا بقرون بالصانع \_ لكنهم إذا جاءهم مـن يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم: فقد يعادونه ، كما عادى فرعون موسى .

وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان ، لا يطلب هذا الحد ، بل يطلب لنفسه ما هو عنده . فإن كان مطاعاً مسلماً : طلب أن يطاع في أغراضه ، وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله . ويكون من أطاعه في هواه : أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون . وسائر المكذبين للرسل .

وإن كان عالمًا \_ أو شيخًا \_ أحب من يعظمه دون من يعظمه من يعظمه من يعظم نظيره ، حتى لو كانا يقرآن كتابا واحداً كالقرآن ، أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها ، كالصلوات الحمس . فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله ، والاقتداء به : أكثر من غيره . وربما أبغض نظيره وأتباعه حسداً وبغياً ، كا فعلت اليهود لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى . قال تعالى ( وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا فَوْلُ مَنْ مُوسى . قال تعالى ( وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا فَوْلًا تعالى ( وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا فَوْلًا تعالى ( وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا فَوْلًا تعالى ( وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا فَوْلًا تعالى ( وَمَانَفَرَقَ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابِ إِلَّامِنْ بَعْدِما جَاءَ مُهُمُ الْبَيْنَةُ )

وقال تعالى ( وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ) .

ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . وسلط عليهم من انتقم به منهم . فقال تعالى عن فرعون ( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَ الشِيعَا يَسْتَضْعِفُ طَآلِهَ قُرِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِي فِسَآءَهُمْ أَلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَ الشِيعَا يَسْتَضْعِفُ طَآلِهَ قُرِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِي فِسَآءَهُمْ أَلْأَرْضِ وَقَالَ تعالى عنهم ( وَقَضَيْنَا إِلَّا يَهُ وَكَانَ عَنْهُم وَيَسْتَخِي فِسَآءَهُمْ أَلَا يَنْهُ وَلَا يَعْلَى عَنْهُم وَيَسْتَخِي وَلَنَعْلُنَ عُلُوّا عَنْهِم ( وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي اللّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته ، ليذكروه ويشكروه ، ويعبدوه وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده ، وليكون الدين كله لله ، ولتكون كلة الله هي العليا ، كما أرسل كل رسول بمثل ذلك . قال تعالى ( وَمَآأَرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُحُلِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا ، وأن لا يتفرقوا فيه . فقال ( إِنَّ

هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَحِدَةً وَأَنَارَبُكُمْ فَأَعْبُدُونِ ) وقال نعالى ( يَكَأَيُّهَا الرُّسُلُكُمُ أُمَّةً وَإِنَّ هَا فَعَالَى الْكَالَيْ الْمَالُكُمُ أُمَّةً الرُّسُلُكُمُ أُمَّةً الرُّسُلُكُمُ أَمَّةً الرَّسُلُكُمُ أَمَّةً الرَّسُلُكُمُ الْمَالِكُمُ الْمَالُكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ الللِّلِمُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللللْمُ الللللِمُ اللللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللللْمُ اللللللْمُ اللل

قال قتادة : أي دينكم دين واحد . وربكم رب واحد . والشربعة مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس ( إِنَّهَ لَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الله الله عن ابن عباس أي حاتم : وروى عن سعيد وَحِدَةً ) أي دينكم دين واحد . قال ابن أبي حاتم : وروى عن سعيد ابن جبير ، وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك . وقال الحسن : بين لهم ما يتقون وما بأنون . ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة .

وهكذا قال جمهور المفسرين .

و « الأمة » الملة . والطريقة . كما قال تعالى ( قَالُوَاْ إِنَّا وَجَدُنَا عَالَىَ الْمُعَلِّيَ الْمُعَلِّيَةُ الطريق » عَابَاءَنَا عَلَىَ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ – مُقَتَدُونَ ) كما يسمى « الطريق » إماماً . لأن السالك فيه بأتم به ، فكذلك السالك يؤمه ويقصده .

و « الأمة » أيضاً معلم الخير ، الذي يأتم به الناس . كما أن « الإمام » هو الذي يأتم به الناس . وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماماً . وأخبر أنه ( كان أُمَّةً ) .

وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودبنهم واحداً . لا يتفرقون فيه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنا معشر الأنبياء دبننا واحد » وقد قال الله تعالى ( شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَاوَصَّىٰ بِهِ عَنْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْ فَوَا لَيْ فَا الله وأنبيائه بصدق بعضاً . لا فيه ) ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه بصدق بعضهم بعضاً . لا يختلفون ، مع تنوع شرائعهم .

فن كان من المطاعين \_ من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك \_ متبعاً للرسل : أمر بما أمروا به . ودعا إلى ما دعوا إليه . وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه . فإن الله يحب ذلك . فيحب ما يحبه الله تعالى . وهذا قصده في نفس الأمر : أن تكون العبادة لله تعالى وحده وأن يكون الدين كله لله .

وأما من كان يكره أن يكون له نظير بدعو إلى ذلك : فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود . فله نصيب من حال فرعون وأشباهه .

فمن طلب أن يطاع دون الله : فهذا حال فرعون . ومن طلب أن يطاع مع الله : فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً

يحبونهم كحب الله . والله سبحانه وتعالى أمر : أن لا يعبد إلا إياه ، وأن لا يكون الدين إلا له ، وأن تكون الموالاة فيه ، والمعاداة فيه . وأن لا يتوكل إلا عليه ، ولا يستعان إلا به .

فالمؤمن المتبع للرسل: يأمر الناس بمـــا أمرتهم به الرسل، ليكون الدين كله لله ، لا له . وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك: أحبه وأعانه ، وسر بوجود مطلوبه .

وإذا أحسن إلى الناس ، فإنما يحسن إليهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى . ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسناً ، ولم يجعله مسيئاً ، فيرى أن عمله لله ، وأنه بالله .

وهذا مذكور في فاتحة الكتاب ، التي ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء .

ولهذا فرضت عليهم قراءتها في كل صلاة دون غيرها من السور ولم يستزل في النبور ، ولا في إنجيل ، ولا في النبور ، ولا في القرآن مثلها . فإن فيها ( إِيَّاكَ نَعْبُ دُوَاِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ).

فالمؤمن يرى : أن عمله لله ، لأنه إياه يعبد ، وأنه بالله . لأنه

إياه يستعين . فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكوراً . لأنه إنما عمل لله ما عمل لله ، كما قال الأبرار ( إِنَّمَانُطُوبُوبُواللَّهُ لَازُيدُمِنكُرُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَلُوبُهُ اللَّهُ لِلْمُ الله عمل لله ، كما قال الأبرار ولا يؤذيه . فإنه قد علم أن الله هو المان عليه ، إذ استعمله في الإحسان . وأن المنة لله عليه ، وعلى ذلك الشخص . فعليه هو : أن يشكر الله . إذ يسره لليسرى . وعلى ذلك : أن يشكر الله . إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر ، أو غير ذلك .

ومن الناس: من يحسن إلى غيره ليمن عليه ، أو يرد الإحسان له بطاعته إليه وتعظيمه ، أو نفع آخر . وقد يمن عليه . فيقول : أنا فعلت بك كذا . فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه . ولا عمل لله ، ولا عمل بالله . فهو المرائى .

وقد أبطل الله صدقة المنان ، وصدقة المرائي . قال تعالى (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَانُبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاحِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رَبِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَالْيُوْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَال

قال قتادة « وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ » احتساباً مـن أنفسهم . وقال الشعبى : يقيناً ، وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلبى . قيل : يخرجون الصدقة طيبة بها أنفسهم . على يقين بالثواب ، وتصديق بوعد الله . يعلمون : أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه .

قلت: إذا كان المعطى محتسباً للأجر عند الله ، مصدقاً بوعد الله له : طالب من الله ، لا من الذي أعطام ، فلا يمن عليه . كما لو قال رجل لآخر : أعط مماليكك هذا الطعام ، وأنا أعطيك ثمنه ، لم يمن على الماليك . لا سيا إذا كان يعلم : أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء .

## فعـــــل

الفرق السادس: أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية \_ وإن كانت خلقاً لله \_ فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له. وفطره عليه. فإن الله إنما خلقه لعبادته وحده لا شريك له. ودله على الفطرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل مولود يولد على الفطرة » وقال تعالى ( فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطَرَتَ اللهُ النِّي فَطَرَاتَ اللهُ النَّاسَ عَلَيماً لَا لَهُ يَاللَهُ وَلِلْكَ اللَّهِ وَلَلْكَ اللَّهِ وَلَلْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فهو لما لم يفعل ما خلق له ، وما فطر عليه ، وما أمر به \_ من معرفة الله وحده . وعبادته وحده \_ عوقب على ذلك ، بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصى .

قال تعالى للشيطان ( اَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ مَجَزَا وَكُمْ جَزَا وَكُمْ الله عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ ) جَزَاءَمَّ وَفُورًا \_\_ إلى قوله \_\_ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ ) وقال تعالى ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَسُلُطَنُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وقال تعالى ( إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ \* وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ) .

فقد تبين: أن إخلاص الدين لله: يمنع من تسلط الشيطان، ومن ولاية الشيطان التي توجب العذاب . كما قال تعمالي (كَنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْدُٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ).

فإذا أخلص العبد لربه الدين : كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له فى ضد ذلك . وإذا لم يخلص لربه الدين ، ولم يفعل ما خلق له ، وفطر عليه : عوقب على ذلك . وكان من عقابه :

تسلط الشيطان عليه ، حتى يزين له فعل السيئات . وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله .

وعدم فعله للحسنات: ليس أمراً وجودياً ، حتى يقال: إن الله خلقه ، بل هو أمر عدمي . لكن يعاقب عليه لكونه: عدم ما خلق له ، وما أمر به . وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي . لكن بفعل السيئات ، لا بالعقوبات \_ التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه \_ بالنار ونحوها .

وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور : هل يعاقب عليه ؟ فيه قولان .

والأكثرون بقولون: لا يعاقب عليه ، لأنه عدم محض. ويقولون: إنما يعاقب على الترك. وهذا أمر وجودي .

وطائفة \_\_ منهم: أبو هاشم \_\_ قالوا : بــل يعاقب على هـــذا العدم . بمعنى أنه يعاقب عليه كما يعاقب على فعل الذنوب، بالنار ونحوها .

وما ذكر فى هذا الوجه: هو أمر وسط. وهو أن يعاقبه على هذا العدم بفعل السيئات، لا بالعقوبة عليها. ولا يعاقبه عليها حتى يرسل إليه رسوله. فإذا عصى الرسول: استحق حينئذ العقوبة التامة. وهو أولا: إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره، بأن يتوب منه.

أو بأن لا تقوم عليه الحجة . وهو كالصبى الذي لا يشتغل بما ينفعه ، بل بما هو سبب لضرره ، ولكن لا يكتب عليه قلم الإثم حتى يبلغ . فإذا بلغ عوقب .

ثم ما نعوده من فعل السيئات: قد يكون سبباً لمعصيته بعد البلوغ ، وهو لم يعاقب إلا على ذنبه . ولكن العقوبة المعروفة: إنما يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما اشتغاله بالسيئات: فهو عقوبة عدم عمله للحسنات .

وعلى هذا: فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه . فإنه \_ وإن كان الله خالق أفعال العباد \_ فحلقه للطاعات: نعمة ورحمة ، وخلقه للسيئات: له فيه حكمة ورحمة ، وهو \_ مع هذا \_ عدل منه ، فما ظلم الناس شيئاً . ولكن الناس ظلموا أنفسهم .

وظامهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات . فهذا ليس مضافاً إليه . وعملهم للسيئات : خلقه عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات التي خلقهم لها ، وأمرهم بها . فكل نعمة منه فضل . وكل نقمة منه عدل .

ومن تدبر القرآن: تبين له أن عامة ما بذكره الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل. كقوله تعالى ( فَمَن يُرِدِاللهُأَن يَهْدِيكُ يَشْرَحُ صَدِّرَهُ اللّهِ اللّهُ العمل عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَدِّرَهُ مَن يَقْاحَرَ جَاكَ أَنّهُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَدِّرَهُ مَن يَقْاحَرَ جَاكَ أَنّهُ أَل يَضِلُهُ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّ

وهــذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالا ، عاقبهم بها على فعل محظور ، وترك مأمور .

وتلك الأمور إنما كانت مهم وخلقت فيهم ، لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له . ولا بد لهم من حركة وإرادة . فلما لم يتحركوا بالحسنات: حركوا بالسيئات ، عدلا من الله . حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له \_ وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا \_ فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة . كما قيل : نفسك إن لم تشغلها شغلتك .

وهذا الوجه \_ إذا حقق \_ يقطع مادة كلام القدرية المكذبة، والحجرة الذين يقولون : إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله . ويجعلون خلقها والتعذيب عليها ظلماً . والذين يقولون : إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم ، وعاقبهم على ذلك لا لسبب ولا لحكمة .

فإذا قيل لأولئك: إنه إنما أوقعهم فى تلك الذنوب، وطبع على قلوبهم: عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به. فما ظلمهم، ولكن هم ظلموا أنفسهم.

يقال: ظلمته إذا نقصته حقه. قال تعالى (كِلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا).

وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء له على عمل منه متقدم . ويقولون : إنه خلق طاعة المطيع .

فلا ينازعون فى نفس خلق أفعال العباد . لكن يقولون : ما خلق شيئًا من الذنوب ابتداء ، بل إنما خلقها جزاء لئلا يكون ظالمًا .

فنقول: أول ما يفعله العبد من الذنوب: هو أحدثه ، لم يحدثه الله . ثم ما يكون جزاء على ذلك: فالله محدثه . وهم لا ينازعون في مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الجهة .

وهذا الذى ذكرناه: يوافقون عليه . لكن يقولون: أول الذنوب لم يحدثه الله ، بل يحدثه العبد ، لئلا يكون الجزاء عليه ظلما .

وما ذكرناه : يوجب أن الله خالق كل شيء . فما حــدث شيء

إلا بمشيئته وقدرته . لكن أول الذنوب الوجودية : هــو المخلوق . وذاك عقوبة على عــدم فعــل العبد لمــا خلق له ، ولمــا كان ينبغي له أن يفعــله .

وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله . وليس بشيء ، حتى يدخل في قولنا « ٱللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ » وما أحدثه من الذنوب الوجودية ، فأولها : عقوبة للعبد على هذا العدم . وسائرها : قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم .

فما دام لا يخلص لله العمل: فلا يزال مشركا . ولا يزال الشيطان مسلطا عليه .

ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه \_ بأن استعمله ابتداء فيما خلق له ، وهذا لم يستعمله \_ هو تخصيص منه بفضله ورحمته . ولهذا يقول الله ( وَاللّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءٌ وَاللّهُ ذُو اَلْفَضْ لِ اللّه عَلَيْهِ ) ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بها ، كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها ، وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية ، وغير ذلك من حكمته .

وبتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب . والله أعلم بالصواب .

## نمـــــل

ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان: قوله تعالى ( وَنُقَلِّبُ أَفْهِدَ تَهُمُّمُ وَأَبْصَدَرَهُمُّ كَمَالَةً يُؤْمِنُواْ بِهِ اَوْلَ مَنَّ وَوَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ) وهذا من تمام قوله ( وَمَايُشْعِرُكُمُ أَنَّهَ آإِذَا جَآءَتُ لايُؤْمِنُونَ \* وَنُقَلِّبُ أَفْهِدَ تَهُمُّ وَهذا من تمام قوله ( وَمَايُشْعِرُكُمُ أَنَّهَ آإِذَا جَآءَتُ لايُؤْمِنُونَ \* وَنُقَلِّبُ أَفْهِدَ تَهُمُّ وَهذا من الآية فذكر : أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم وأبصَدرَهُم ) للا لم يؤمنوا به أول من ، وهذا عدم الإيمان .

لكن يقال: إنما كان هذا بعد دعوة الرسول لهم، وم قد تركوا الإيمان، وكذبوا الرسول. وهذه أمور وجودية، لكن الموجب للعذاب: هو عدم الإيمان. وما ذكر شرط في التعذيب، بمنزلة إرسال الرسول. فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح \_ من أكل وشرب، وبيع وسفر، وغير ذلك \_ وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان الواجب عليه.

ومن الناس من يقول: ضد الإيمان هو تركه . وهو أمر وجودي، لا ضد له إلا ذلك .

## فمـــــل

الفرق السابع: من الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال والجزاء في كون هذه تضاف إلى النفس. وتلك تضاف إلى الله: أن السيئات الدي تصيب الإنسان \_ وهي مصائب الدنيا والآخرة \_ ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو من نفسه. فأنحصرت في نفسه.

وأما ما يصيبه من الخير والنعم: فإنه لا تنحصر أسبابه. لأن ذلك من فضل الله وإحسانه ، يحصل بعمله وبغير عمله . وعمله نفسه من إنعام الله عليه . وهو سبحانه لا يجزي بقدر العمل ، بل يضاعفه له . ولا يقدر العبد على ضبط أسبابها لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه . فيرجع فيها إلى الله . فلا يرجو إلا الله . ولا يتوكل إلا عليه . ويعلم أن النعم كلها من الله . وأن كل ما خلقه فهو نعمة ، كما تقدم . فهدو يستحق الشكر المطلق العام التام ، الذي لا يستحقه غيره .

ومن الشكر : ما يكون جزاء على ما يسره على يديه من الخير ،

كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك من غيرها . فإنه « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه : أن يشكر بمعصية الله ، فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة ، التي لا يقدر عليها مخلوق . ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضاً . قال نعالى ( وَمَايِكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ) وقال نعالى ( وَسَخَرَلكُمُ مَّافِ السَّمَوَتِ وَمَافِ اللهُ وَمَايِكُم مِن يَعْمَةٍ فَمِن اللهِ ) وقال نعالى ( وَسَخَرَلكُمُ مَّافِ السَّمَوَتِ وَمَافِ اللهُ وَالمَعْمِ وَالكَفر لا يقدر أحد على مثله .

فلهذا لم يجز أن بطاع مخلوق في معمية الخالق كما قال تعالى ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا أُولِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ) وقال في الآبة الأخرى ( وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىۤ أَن تُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي الدَّنيَا مَعْرُوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَى ) .

وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « على المره المسلم : السمع والطاعة فى عسره ويسره ، ومنشطه ومكرهه ، مالم يؤمر بمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنما الطاعـة فى المعروف » وقال « من أمركم بمعصيـة الله فــلا تطيعوه » وقال « لا طاعـة لمخــلوق في معصية الخالق » .

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا: أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله ، وأن لا يقدر أن يأتي بها إلا الله . فلا يأتى بالحسنات إلا هو ، ولا يذهب السيئات إلا هو . وأنه ( مَّايَفْتَحِ اللَّهُ النَّاسِمِن رَّحْمَةٍ فَلَامُمْسِكَ لَهَمَّ وَمَايُمُسِكَ فَلَامُرْسِلَ لَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

وكذلك إذا علم ما يستحقه الله من الشكر ـــ الذي لا يستحقه غيره ـــ صار علمه بأن الحسنات من الله : يوجب له الصدق في شكر الله ، والتوكل عليه .

ولو قيل: إنها من نفسه لكان غلطاً . لأن منها ما ليس لعمله فيه مدخل : فإن الله هو المنعم بعه مدخل : فإن الله هو المنعم به . فإنه لاحول ولا قوة إلا بالله . ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه .

وعلم أن الشر قد انحصر سببه فى النفس. فضبط ذلك وعلم من أين يؤتى . فاستغفر ربه مما فعل وتاب. واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد ، كما قال من قال من السلف « لا يرجون عبد إلا ربه. ولا يخافن عبد إلا ذنبه ».

وهذا يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم، الذين يقولون : إن الله يعذب بلا ذنب وبعدنب أطفال الكفار وغيرهم عذام دائمًا أبداً بلا ذنب .

فإن هؤلاء يقولون: يخاف الله خوفاً مطلقاً ، سواء كان له ذنب أو لم يكن له ذنب . ويشبهون خوف ه بالخوف من الأسد ، ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته .

فإذا صدق العبد بقوله تعالى ( وَمَآأَصَابَكَمِن سَيِّنَةِ فِيَن نَفْسِكَ ) علم بطلان هـذا القول ، وأن الله لا يعذبه ويعاقب إلا بذنوبه ، حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه .

وقد تقدم قول السلف \_ ابن عباس وغیره \_ أن ما أصابهم يوم أحد من الغم والفشل: إنما كان بذنوبهم . لم يستثن من ذلك أحد .

وهذا من فوائد تخصيص الخطاب ، لئلا يظن أنه عام مخصوص .

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ، ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها \_ إلاكفر الله بها من خطاياه » .

## فس\_\_\_ل

الفرق الشامن: أن السيئة إذا كانت من النفس. والسيئة خييثة مذمومة، وصفها بالخبث في مشل قوله ( ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ) .

قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة للخبيثين ومن كلام بعضهم : الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين .

وقد قال تعالى ( ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَهُ طَيِّبَةً ) ( وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ ) وقال الله ( إِلَيْهِ يَصَّعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.) والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل .

فإذا كانت النفس متصفة بالسـوء والخبث لم يكن محلهـا ينفعــه إلا مـا يناسبها .

فن أراد: أن يجعل الحيات والعقارب يعاشر الناس كالسنانير: لم يصلح . ومن أراد: أن يجعــل الذي بكذب شاهــداً عــلى الناس لم يصلح ·

وكذلك من أراد: أن يجعل الجاهل معلماً للناس ، مفتياً لهم . أو يجعل العاجز الجبان مقاتلا عن الناس ، أو يجعل الأحمق الذي لا يعرف شيئا سائساً للناس ، أو للدواب : فمثل هذا يوجب الفساد في العالم ، وقد يكون غير ممكن ، مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن ، أو تصعد إلى الساء كالريح ونحو ذلك ،

فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء . فإن ذلك موجب للفساد ، أو غير ممكن .

بـل إذا كان فى النفس خبث طهرت وهذبت ، حــتى تصلح لسكنى الجنة .

كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن المؤمنين إذا نجوا من النار \_ أي عبروا الصراط \_ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا . فإذا هـذبوا ونقوا : أذن لهم في دخول الجنة » .

وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخلص المؤمنون من النار . فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بيهم فى الدنيا ، حتى إذا هذبوا ونقوا: أذن لهم فى دخول الجنة . فو الذي نفس محمد بيده ، لأحدم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان في الدنيا » .

والتهذيب: التخليص، كما يهذب الذهب. فيخلص من الغش.

فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ .

وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه: لم بطمع فى السعادة التامة، مع ما فيه من الشر، بل علم تحقيق قوله تعالى ( مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجّزَيِهِ ) وقوله ( فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ, \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّرًا يَـرَهُ ).

وعلم أن الرب عليم حليم ، رحيم عدل ، وأن أفعاله جارية على قانون العدل والإحسان . وكل نقمة منه فضل · وكل نقمة منه عدل .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « يمين الله ملأى . لا يغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار · أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يغض مافى يمينه · والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع » ·

وعلم فساد قول الجهمية ، الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل ، ولا وضع للأشياء مواضعها . فيصفون الرب بما يوجب الظلم والسفه . وهو سبحانه قد شهد ( أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَوَا لَمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ وَالسفه . وهو سبحانه قد شهد ( أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَا لَمَاكَتِهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ وَالسفه . وهو سبحانه قد شهد ( أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَا لَمَ بِينُ الْحَكِيمُ ) .

ولهذا يقولون: لا ندري ما يفعل بمن فعل السيئات. بل يجوز عنده : أن يعذب الجميع . ويجوز عنده : أن يعذب الجميع . ويجوز أن يعذب الجميع . ويعذب خير أن يعذب ويغفر بلا موازنة . بل يعفو عن شر الناس ، ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة ، ولا يغفرها له .

وهم يقولون : السيئة لا تمحى ، لا بتوبـة ولا حسنات ما حية ولا غير ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر .

قالوا : لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر ، خبر الله ورسوله .

قالوا: وليس في الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بمن كسب السيئات ، إلا الكفر ، وتأولوا قوله تعالى ( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايِرَ مَائْنَهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ) بأن المراد بالكبائر: قد بكون هو الكفر وحده ، كما قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ) .

وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر ابن الباقلاني وغيره ، ممن يقول بمثل هـذه الأقوال ممن سلك مسلك جهـم بن صفوان في القدر وفى الوعيد . وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة فى القدر والوعيد .

فأولئك لما قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد ، وأنه يشاء مالا يكون ، ويكون مالا يشاء ، وسلكوا مسلك نفاة القدر في هدا ، وقالوا في الوعيد بنحو قول الخوارج ، قالوا: إن من دخل النار لا يخرج منها ، لا بشفاعة ولا غيرها ، بل يكون عذابه مؤبداً ، فصاحب الكبيرة ، أو من رجحت سيئاته \_ عندهم \_ لا يرحمه الله أبداً ، بل يخلده في النار ، فحالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيا قالوه في القدر ، وناقضهم جهم في هذا وهذا ،

وسلك هؤلاء مسلك جهم. مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث

وأتباع السلف . وكذلك سلكوا فى الإيمان والوعيد مساك المرجئة الغلاة كجهم وأتباعه .

وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة : نوع فى الأسماء والصفات . فغلا فى نني الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوم . ووافقه المعتزلة فى نني الصفات دون الأسماء .

والكلابية \_ ومن وافقهم من السالمية . ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية \_ وافقوه على نفي الصفات الاختيارية دون نفى أصل الصفات .

والكرامية ونحوم : وافقوه على أصل ذلك . وهـو امتـاع دوام ما لا بتناهى . وأنه يمتنع أن بكون الله لم يزل متكلما إذا شاء ، وفعالاً لما بشاء إذا شاء . لامتناع حوادث لا أول لها . وهو عن هذا الأصل ــ الذي هو نفى وجود ما لا يتناهى فى المستقبل ــ قال بفناء الجنة والنار .

فالمعتزلة في الصفات : مخانيث الجهمية .

وأما الكلابية : فيثبتون الصفات في الجملة . وكذلك الأشعريون . ولكنهم حكما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري ح : الجهميـة الإناث . وم مخانيث المعتزلة .

ومن الناس من يقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة .

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا . لأن قائله لم يعلم أن جهماً سبق هؤلاء إلى هذا الأصل ، أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه . وإلا فإن مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً .

والشهرستانى يذكر عن شيوخهم: أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة . لأن الشهرستانى إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية فى الصفات ونحوها مع المعتزلة ، بخلاف أمَّة السنة والحديث . فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية . وهم المشهورون عند السلف والأمة بنفى الصفات .

وأهل النفي للصفات والتعطيل لها : هم عند السلف ، يقال لهــم : الجهمية . وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف .

وأما المعتزلة: فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين ، لما أحدث ذلك عمرو بن عبيد . وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجاعة ، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة ، وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية .

وبعدم حدثت الجهمية .

وكان القدر: قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير ، بعد موت معاوية ، ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس \_\_رضي الله عنهم \_\_ وغيرها .

وابن عباس مات قبــل ابن الزبير . وابن عمر مات عقب موته · وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين .

فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق ، وأكثره : كان بالشام والعراق بالبصرة ، وأقله : كان بالحجاز .

ثم لما حدثت المعتزلة \_\_ بعد موت الحسن ، وتكلم فى المنزلة بين المتزلتين ، وقالوا بإنفاذ الوعيد ، وخلود أهل التوحيد فى النار ، وأن النار لا يخرج منها من دخلها . وهذا تغليظ على أهل الذنوب \_ ضموا إلى ذلك القدر ، فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب ، ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئاً من نفى الصفات .

إلى أن ظهر الجعد بن درهم ، وهمو أولهم ، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال « أيها الناس ، ضحوا · تقبل الله ضحاياكم . فإنى مضح بالجعد بن درهم · إنه زعم : أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا

ولم يكلم موسى تكليا · تعالى الله عما يقول الجمــد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه · وهذا كان بالعراق .

ثم ظهر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من ترمذ . ومنهـــا ظهر رأي جهم .

ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق: أكثر كلاماً في رد مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق ، مثل إبراهيم بن طهان وخارجة بن مصعب ، ومثل عبد الله بن المبارك ، وأمثالهم \_ وقد تكلم في ذمهم \_ وابن الماجشون وغيرها وكذلك الأوزاعي وحماد بن زيد وغيره .

وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة . فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا . فإنه كان قد أقام بخراسان مدة . واجتمع بهم . ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني عشرة وماثتين . وفيها مات . وردوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين . وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الى سنة عشرين . وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام . فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه ، وبين أن لا حجة لهم في شيء من ذلك ، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم ، وامتحانهم إيام : جهل وظلم . وأراد المعتصم إطلاقه . فأشار عليه من أشار بأن المصلحة

ضربه ، حتى لاتنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة . فلما ضربوه قامت الشناعة عليهم في العامة ، وخافوا الفتنة . فأطلقوه .

وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن مسن جميع الطوائف · فجمع له مثل أبى عيسى محمد بن عيسى برغوث ، ومن أكابر النجارية أصحاب حسين النجار ·

وأئمة السنة \_ كابن المبارك ، وأحمــد بن إسحاق ، والبخـــاري وغيرهم \_\_ يسمون جميع هؤلاء : جهمية .

وصاركثير من المتأخرين \_ من أصحاب أحمد وغيرهم \_ يظنون أن خصومه كانوا المعتزلة .

وبظنون أن بشر بن غياث المريسي ــ وإن كان قد مات قبل محنة أحمد ، وان أبى دؤاد ونحوها ــ كانوا معتزلة . وليس كذلك .

بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول القرآن مخلوق . وكانت الجهمية أتباع جهم ، والنجارية أتباع حسين النجار ، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو ، والمعتزلة هـؤلاء ، يقولون : القرآن مخلوق . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا: أن جهماً اشتهر عنه نوعان من البدعـة . أحدها :

نغي الصفات . والثاني : الغلو فى القدر والإرجاء . فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب . وجعل العباد لافعل لهم ولا قدرة .

وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيها .

وأما الأشعري: فوافقه على أصل قوله ، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية .

وجهم لم يثبت شيئاً من الصفات \_ لا الإرادة ولا غيرهـ ا \_ فهو إذا قال : إن الله يحب الطـاعات ، ويبغض المعاصي . فمعنى ذلك عنده : الثواب والعقاب .

وأما الأشعري: فهو يثبت الصفات \_ كالإرادة \_ فاحتاج حينئذ أن يتكلم في الإرادة: هل هي الحبة أم لا؟ وأن المعاصي: هل يحبها الله أم لا؟ فقال: إن المعاصي يحبها الله ويرضاها، كما يريدها.

وذكر أبو المعالي الجويني: أنه أول من قال ذلك ، وأن أهـــل السنة قبله كانوا بقولون: إن الله لا يحب المعاصي .

وذكر الأشعري في الموجز : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم . أشك في بعضهم . وشاع هذا القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة فصاروا بوافقون جهماً في مسائل الأفعال والقدر ، وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات ، كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي ، صاحب كتاب « ذم الحكلام » فإنه من المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات . وله كتاب « تكفير الجهمية » وبسالغ في ذم الأشعرية ، مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث ، وربما كان يلعهم .

وقد قال له بعض الناس \_\_ بحضرة نظام الملك \_\_ أتلعن الأشعرية ؟ فقال : ألعن من يقول : ليس فى السموات إله ، ولا فى المصحف قرآن ، ولا فى القبر نبى ، وقام من عنده مغضباً .

ومع هذا فهو فى مسألة إرادة الكائنات ، وخلق الأفعال : أبلغ من الأشعرية . لا يثبت سبباً ولا حكمة ، بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا تبقى له استحسان حسنة ، ولا استقباح سيئة .

والحكم عنده: هي المشيئة ، لأن العارف المحقق \_ عنده \_ هو من يصل إلى مقام الفناه ، فيفنى عن جميع مراداته بمراد الحق . وجميع الكائنات مرادة له ، وهذا هو الحكم عنده ، و « الحسنة » و « السيئة » يفترقان في حظ العبد ، لكونه ينعم بهذه ، ويعذب بهذه ، والالتفات إلى هذا هو من حظوظ النفس ، ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق ،

وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد ، كما ذكر ذلك في غير موضع .

وبين لهم الجنيد الفرق الثاني · وهو أنهم ـ مع مشاهدة المشيئة العامة ـ لا بد لهم من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه وهو الفرق بين ما يحب وما يبغضه · وبين لهم الجنيد ، كما قال فى التوحيد : هو إفراد الحدوث عن القدم .

فمن سلك مسلك الجنيد ، من أهل التصوف والمعرفة ، كان قـــد اهتدى ونجا وسعد .

ومن لم يسلك فى القدر مسلكه ، بل سوى بين الجميع : لزمه أن لا يفرق بين الحسنات والسيئات ، وبين الأنبياء والفساق . فلا يقول : إن الله يحب هؤلاء وهده الأعمال . ولا يبغض هولاء وهده الأعمال . بل جميع الحوادث : هو يحبها كما يريدها ، كما قاله الأشعري . وإنما الفرق : أن هؤلاء ينعمون . وهؤلاء يعذبون .

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا ــ بالنسبة إلى المخلوق ــ كان أعقل منهم .

فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين هذا وهذا . وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب ·

أما في حق العبد: فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث وهذا محال قطعاً . وم قد تمر عليهم أحوال يفنون فيها عن أكثر الأشياء . أما الفنه عن جميعها : فممتنع . فإنه لا بد أن يفرق كل حي بين ما يؤلمه وبين ما يسلم ما يسلم وبين ما يسلم . فيفرق بين الحبز والتراب ، والشراب .

فهؤلاء: عزلوا الفرق الشرعي الإيمانى الرحمانى الذي به فرق الله بين أوليائه وأعدائه ، وظنوا أنهم مع الجمع القدري .

وعلى هذا: فإن تسوية العبد بين جميع الحوادث ممتنع لذاته ، بل لا بد للعبد من أن يفرق ، فإن لم يفرق بالفرق الشرعي – فيفرق بين محبوب الحق ومكروهه وبين ما يرضاه وما يسخطه – وإلا فرق بالفرق الطبعي بهواه وشيطانه . فيحب ما تهواه نفسه ، وما بأمر به شيطانه .

ومن هنا: وقع منهم خلق كثير في المعاصي . وآخرون في الفسوق . وآخرون في الكفر . حتى جوزوا عبادة الأصنام .

ثم كثير منهم مـن ينتقل إلى وحـدة الوجود . وم الذين خالفوا

الجنيد وأئمة الدين في التوحيد . فلم يفرقوا بين القديم والمحدث .

وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود . كما قــد بسط الـكلام عليهم في غير هذا الموضع . وهو قول أهل الوحــدة ، كابن عربي الحاتمي ، وابن سبعين ، والقونوي ، والتلمساني ، والبلياني ، وابن الفارض ، وأمثالهم.

والمقصود هنا: الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب في القدر بين أهل الكلام والمتصوفة ، الذين وافقوا جهماً في هذا الأصل . وهو بدعته الثانية التي اشتهرت عنه ، بخلاف الإرجاء . فإنه منسوب إلى طوائف غيره .

فه ولاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله ، من غير مراعاة حكمة ، ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن مشيئته هي محبته .

ولهذا تجد من اتبعهم : غير معظم للأمر والنهي ، والوعد والوعيد بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله ، أو عن بعضه ، أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه . فإنهم أرادوا : أن الجميع بالنسبة إلى الرب سواء ، وأن كل ما شاءه فقد أحبه . وأنه يحدث ما يحدثه بدون أسباب يخلقه بها ، ولا حكمة يسوقه إليها ، بل غايته : أنه يسوق المقادير إلى المواقيت .

لم يبق عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور . بل وافقوا جهماً ومن قال بقوله \_ كالأشعري \_ في أنه في نفس الأمر: لاحسن ولا سيء . وإنما الحسن والقبح : مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً . وذلك فرق يعود إلى حظ العبد . وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ .

فتارة : يقولون فى امتثال الأمر والنهي : إنه من مقام التلبيس ، أو ما يشبه هــذا . كما يوجد فى كلام أبي إسمــاعيل الهروي صاحب منازل السائرين .

وتارة يقولون: يفعل هذا لأهل المارستان ، أي العامة . كما يقوله الشيخ المغربي ، إلى أنواع ، ليس هذا موضع بسطها .

ومن بسلك مسلكهم: غايت هـ إذا عظم الأمر والنهي ـ أن يقول ، كما نقل عن الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهوداً. والفرق على لسانك موجوداً.

ولهذا يوجد في كلامه وكلام غيره: أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي . مثل أن يدعو: أن يعطيه الله إذا عصاء أعظم مما يعطيه إذا أطاعه ، ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده: أن يجعل

الذين اجترحوا السيئات ، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، بل أفضل منهم . ويدعون بأدعية فيها اعتداء ، كما يوجد فى جواب الشاذلي . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع .

وآخرون مسن عوام هؤلاء يجوزون: أن يكرم الله بكرامات أكار الأولياء من يكون فاجراً ، بل كافراً . ويقولون: هده موهبة وعطية ، يعطيها الله من يشاء . ما هي متعلقة لا بصلاة ، ولا بصيام . ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : من الأحوال الشيطانية ، التي يكون مثلها للسحرة والكهان . قال الله تعالى (وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِاللهِ مُصَدِقٌ لِمَامَعُهُمْ بَنَذَوْرِيقٌ مِّنَ اللهِ يَعلى (وَلَمَّا كِنَابَ اللهِ وَرَاءَ عُلهُ ورِهِمْ كَانَهُمْ لا يُعْلَمُون \* وَاتَبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مَلْكِ سُليَمَنْ وَلَا كِنَا اللهُ يَعلى فَوْرَاءَ عُلهُ ورِهِمْ كَانَهُمْ لا يُعْلَمُون \* وَاتَبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مَلْكِ سُليَمَنْ وَلَا كِنَا الشَّيَطِينَ كَاللهُ مَلُوكَ الشَّيَطِينَ كَانَاسَ مَلْكِ سُليَمَنْ وَلَا كِنَا اللهُ عَلْمُونَ النَّاسَ مَلْكِ سُليَمَنْ وَلَا كِنَا اللهُ عَلَمُونَ النَّاسَ مَلْكِ سُليَمَنْ وَلَا كِنَا اللهُ عَلْمُونَ النَّالَ اللهُ عَلَمُونَ النَّاسَ مَلْكِ سُليَمَنْ وَمَا صَعَلَى الْمَلَكَ عَلَى اللهُ عَلَمُونَ النَّاسَ مَلْكِ سُليَمَنْ وَمَا صَعَلَمُ مَل سُليَمَنْ وَلَاكِنَا اللهَ يَطِينَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ وَمَا اللهُ عَلَى الْمَلَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُولَ عَلَى الْمَلَكَ عَلَى اللهُ اللهِ مَالِكُونَ الشَّلْلُهُ وَالْكِنَالُ اللهُ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَلْكُ عَلَى اللهُ ا

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » .

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن : عدل كثير منهم – ممن أضله الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام – إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره ، واتبع ما تتلوه الشياطين . فلا يعظم أمر القرآن ولا نهيه . ولا يعادي من أمر القرآن بهوالاته . ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته . بل يعظم من رآه يأتى ببعض خوارقهم ، التي يأتى بمثلها السحرة والكهان . بإعانة الشياطين . وهي تحصل بما تتلوه الشياطين .

ثم منهم من يعرف: أن هـذا من الشيطان. ولكن يعظم ذلك لهواه، ويفضله على طريق القرآن ليصل به إلى تقديس العامة. وهؤلاء كفار. كالذين قال الله تعالى فيهم ( أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْحَيَّ مِنُونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلاَ هِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلاَ هِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ سَبِيلًا \* أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلُهُ نَصِيرًا) .

وهؤلاء ضاهوا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم ( وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِاللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَبَ اللّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَلَا كَنْ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ ) الآية .

ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين .

وقد يقع في مثل هذا طوائف من أهل الـكلام ، والعلم ، وأهل

العبادة ، والتصوف . حتى جوزوا عبادة الكواكب ، والأصنام . لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة . التى تعينهم عليها الشياطين . لما يحصل لهم بها من بعض أغراضهم ، من الظلم والفواحش ، فلا يبالون بشركهم بالله ، ولا كفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك ، ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس . وتعظيمهم لهم . لرياسة ينالونها ، أو مال ينالونه . وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك : عملوه ، ودعوا إليه . بل حصل عندهم ريب وشك فياجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن . لأجمل مصلحة الجمهور ، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والباطنية .

وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما ضاهوا به فارس والروم وغيرهم . فإن فارس كانت تعظم الأنوار ، وتسجد للشمس وللنار . والروم كانوا \_ قبل النصرانية \_ مشركين يعبدون الكواكب والأصنام ، فهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى . فإن أولئك ضاهوا أهل شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى . فإن أولئك ضاهوا أهل الكتاب فيا بدل أو نسخ . وهؤلاء ضاهوا من لاكتاب له من المجوس والمسركين ، فارس والروم ، ومن دخل في ذلك من الهند واليونان .

ومذهب الملاحدة الباطنية: مأخوذ من قول المجوس بالأصلين،

ومن قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس .

وأصل قول المجوس: يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور: هي إبليس، وقول الفلاسفة بالنفس.

فأصل الشر: عبادة النفس والشيطان ، وجعلها شريكان للرب وأن يعدلا به . ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان . وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول \_\_ إذا أصبح وإذا أمسى ، وإذا أخذ مضجعه \_ « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون . اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » .

وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى (مَّآأَصَابُكَمِنْحَسَنَةِفِيْزَاللَّهِوَمَآأَصَابُكَمِن سَيِّتَةِفِينَنَفْسِكَ ) مع قوله تعالى ( إِنَّ عِبَادِىلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلُطَكُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ) وقوله ( لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )

وقد ظهرت دعوى النفس الإلهية في فرعون ، ونحوه ممن ادعى أنه إله مع الله أو من دونه ، وظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع الله كالمسيح وغيره .

وأصل الشرك في بني آدم: كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين . فإنهم لما ماتوا: عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم عبدوهم .

فهذا أول شرك كان فى بني آدم . وكان فى قوم نوح . فإنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض . يدعوهم إلى التوحيد . وينهاهم عن الشرك . كما قال نعالى ( وَقَالُواْ لاَنذَرُنَّ الِهَا كُرُّ وَلاَنذَرُنَّ وَدُّا وَلاَسُواعًا وَلاَيغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا \* وَقَدْأَضَلُواْ كَثِيرًا ) وهذه أسماء ولايغُوثَ وَيعُونَ وَنَسَرًا \* وَقَدْأَضَلُواْ كَثِيرًا ) وهذه أسماء قوم صالحين كانوا فى قوم نوح . فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم ثم دهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض ، ثم صارت إلى العرب . كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره . إن لم تمكن أعيانها ، وإلا فهى نظائرها .

وأما الشرك بالشيطان : فهذا كثير .

فتى لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه . وأنه يحب أن يعبد ، وأنه أمر أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع ، من واجب ومستحب \_ فلا بد أن يقعوا في الشرك وغيره .

فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء . لايحب

شيئاً دون شيء: فلا فرق عنده بين من يعبده وحده لا يشرك به شيئاً . وبين من يعبد معه آلهة أخرى . وجعلوا الأمر معلقاً بمشيئة . ليس معها حكمة ولا رحمة ولا عدل . ولا فرق فيها بين الحسنات والسيئات : طمعت النفس في نيل ما تريده بدون طاعة الله ورسوله .

ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ، ولم يقيدوا الصلاح بالعلم الصحيح والإيمان الصادق والتقوى ، بـل جعلوا علامة الصلاح هـذه الخوارق . وجوزوا الخوارق مطلقـاً . وحكوا في ذلك مكاشفات ، وقالوا أقوالا منكرة .

فقـال بعضهم : إن الولي يعطى قول «كن » وقال بعضهم : إنه لا يمتنع على الولي فعل محلن . كما لا يمتنع على الله تعالى فعل محال .

وهـذا قاله ابن عربى والذين اتبعوه . قالوا : إن الممتنع لذاتـه مقدور عليه ، ليس عندهم ما يقال : إنه غير مقدور عليه للولي ، حتى ولا الجمع بين الضدين ، ولا غير ذلـك . وزاد ابن عربى : إن الولي لا يعزب عن قدرته شيء من المكنات . والذي لا يعزب عن قدرته شيء من المكنات : هو الله وحده .

فهذا تصريح منهم: بأن الولي مثل الله ، إن لم يكن هو الله .

وصرح بعضهم : بأنه يعلم كل ما يعلمـــه الله . ويقدر على كل ما يقدر الله عليه .

وادعوا أن هذا كان للنبي ، ثم انتقل إلى الحسن بن علي ، ثم من الحسن إلى ذريته واحداً بعد واحد . حتى انتهى ذلك إلى أبي الحسن الشاذلي ، ثم إلى ابنه .

خاطبني بذلك : من هو من أكابر أصحابهم .

وحدثني الثقة من أعيانهم ، أنهم يقولون : إن محمداً هو الله .

وحدثني بعض الشيوخ ، الذين لهم سلوك وخبرة : أنه كان هو وابن هود في مكة ، فدخلا الكعبة . فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة \_ هذا مهبط النور الأول . وقال له : لو قال لك صاحب هذا البيت : أريد أن أجعلك إلها ماذا كنت تقول له ؟ قال : فقف شعري من هذا الكلام وانخنست \_ أو كما قال .

ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله : أنه لما دخل الزنج البصرة . قيـل له في ذلك . فقـال : هـاه ، إن ببلدكم هـذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالها . ولو سألوه :

أن لا يقيم القيامة لما أقامها . لكنهم يعلمون مواضع رضاه ، فلا يسألونه إلا ما يحب .

وهذه الحكاية: إما كذب على سهل \_ وهو الذي نختار أن يكون حقاً \_ أو تكون غلطاً منه . فلا حول ولا قوة إلا بالله . وذلك : أن ما أخبر الله أن يكون فلا بد أن يكون . ولو سأله أهل السموات والأرض أن لا يكون : لم يجبهم ، مثل إقامة القيامة ، وأن لا يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ، وغير ذلك . بل كل ما علم الله أنه يكون فلا يقبل الله دعاء أحد في أن لا يكون .

لكن الدعاء سبب يقضي الله به ماعــلم الله : أنه سيكون بهــذ! السبب ، كما يقضي بسائر الأسباب ماعلم : أنه سيكون بها .

وقد سأل الله تعالى \_ من هو أفضل من كل من في البصرة بكثير \_ ما هو دون هذا فلم يجابوا . لما سبق الحكم بخلاف ذلك ، كا سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه . وكما سأله نوح عليه السلام سأله نجاة ابنه . فقيل له ( يَمْنُوحُ إِنَّهُ رَئِيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ مُعَمَلً عَلَيْهِ السلام سأله نجاة ابنه . فقيل له ( يَمْنُوحُ إِنَّهُ رَئِيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ مُعَمَلً عَيْرُصَالِحٌ فَلَاتَ مُنْكُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ ) .

وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم : قيل له في شأن عمه أبي

وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . أخبر أنه « يسجد تحت العرش ، ويحمد ربه ، ويثنى عليه . فيقال له : أي محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع . وسل تعط . واشفع تشفع . قال : فيحد لي حداً . فأدخلهم الجنة » وقد قال تعالى ( أَدْعُوارَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِدُ لَي كَالَ اللهُ الله

وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن بسأل العبد ربه: أن لابفعل ما قد أخبر أنه لابفعله . ما قد أخبر أنه لابفعله . وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه ( وَإِذَاسَأَلُكَ عِبَادِىعَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَيْ اللهُ وَهُو سبحانه كما أخبر عن نفسه ( وَإِذَاسَأَلُكَ عِبَادِىعَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) وقال ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ السَّيَجِبُ لَكُمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسُتَكُم رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما من

داع يدعو الله بدعوة ، ليس فيها ظلم ، ولا قطيعة رحم : إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن بعجل له دعوته . وإما أن يدخر له من الحير مثلها . وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها ».

فالدعوة التي ليس فيها اعتداء ، يحصل بها المطلوب أو مثله . وهذا غاية الإجابة . فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاً . أو مفسداً للداعي أو لغيره . والداعي جاهل ، لا يعلم ما فيه المفسدة عليه . والرب قريب مجيب . وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والكريم الرحيم إذا سئل شيئاً بعينه ، وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه : أعطاه نظيره كا يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له . فإنه يعطيه من ماله نظيره . ولله المثل الأعلى .

وكما فعل النبى صلى الله عليه وسلم \_ لما طلبت منه طائفة من بنبي عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم \_ فأعطام من الحمس ما أغنام عن ذلك وزوجهم كما فعل بالفضل بن عباس ، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب .

وقد روى في الحديث « ليس شيء أكرم على الله مـن الدعاء » وهذا حق .

## فھــــــل

فهذا يوجب على العبد شكره وعبادته وحده . ثم قال (ثُعَّالِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ مَجْفَرُونَ ) وهذا إخبار عن حالهم ، والجؤار : يتضمن رفع الصوت .

والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضر. وأما في حال النعمة: فهو ساكن ، إما شاكراً وإما كفوراً ( ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ بَهِ مَنْ إِذَا كَشَفَ الضُّرَ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنكُر بِرَبِيمَ يُشْرِكُونَ ).

وقوله ( نَسِى مَاكَانَ يَدْعُوَ إِلِيَهِ ) أي نسى الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عنه ، كما قال في سورة الأنعام ( قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَابُ الله لدفعه عنه ، كما قال في سورة الأنعام ( قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَابُ الله أَوَ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرُ الله تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* بَلَ إِيَّا مُتَدَّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِنَ كُنتُمْ صَدِقِينَ \* بَلَ إِيَّا مُتَدَّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* بَلَ إِيَّا مُتَدَّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* بَلَ إِيَّا مُتَدَّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاعَةُ وَتَنسَونَ مَا تُشْرِكُونَ ) .

 كشف الضرعهم: أعرضوا عنه · وأشركوا به ما اتخـــذوم من الأنداد من دونه ·

فهذا الحزب نوعان \_ كالمعطلة ، والمشركة \_ حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه ، ولم يتوبوا إليه ، كما قال (وَلَقَدُّ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰٓ أُمَمِرِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّةِ لَعَلَهُمْ بِتَضَرَّعُونَ \* فَلَوْ لَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُكُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُوك ) وقال تعالى ( وَلَقَدْأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْلِرَيِّهمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ ) وقال تعالى ﴿ أَوَلَايَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِيكُلِّ عَامِمَتَرَةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُّرُونَ ) وقال تعالى ( وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدَّنَى دُونَٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) وحزب يتضرعون إليــه في حال الضراء · ويتوبون إليه · فإذا كشفهــا عَهُم : أَعْرَضُوا عَنْه ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَامَشَ ٱلْإِنْسَانَٱلضُّرُّ دَعَانَالِجَنَّبِهِۦ أَوْقَاعِدًا أَوْقَآ بِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَأَن لَّرْيَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّأُ كَذَلِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيَعْ مَلُوك ) وقال تعالى ( وَإِذَآ أَنْعَمْنَاعَلَى أَلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَابِجَانِ فِي وَإِذَامَسَ لُهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآ إِعريضِ ) ( وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُّ فِي الْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَعَلَمُ وقال تعالى إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا وقال في المشركين ما تقدم ( ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ \* ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرّ

## عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَجِّهِمْ يُشْرِكُونَ » •

والممدوح: هو القسم الثالث. وم الذين يدعونه، ويتوبون إليه. ويثبتون على عبادته، والتوبة إليه في حال السراء. فيعبدونه ويطيعون في السراء والضراء. وم أهل الصبر والشكر، كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام. فقال تعالى: ( وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَنَ لَنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ عليهم السلام. فقال تعالى: ( وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِم السلام. فقال تعالى: ( وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وقال تعالى ( وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْحَصِّمِ إِذْ سَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ \* إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرِعَ مِنْهُمُّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُمَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى مِنْهُمُّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُمَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ \* إِنَّ هَذَا آخِي لَهُ وَسِّعُ وَرَنَعُ عَمَّ أَوْلِي نَعْجَدُ وَلِي نَعْجَدُ وَلِي نَعْجَدُ فَقَالَ أَكُولِينِهِ وَعَنْ فِي فَ الْمُعْمِلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُولُ مَا هُمُّ وَظُنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنَنَا لُهُ فَا سَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَراكِكَ وَأَنْ كَاللَّا لَلْهُ فَا سَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَكُولُوا الْكَالِ حَلْتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمُّ وَظُنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنَنَا لُهُ فَا سَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَكُولُولُ وَحُمْنَ وَحُسْنَ مَا اللهُ فَا سَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَكُولُولُ وَحُمْنَ وَكُولُولُ وَحُمْنَ وَكُولُولُ الْمُ لِلْكُولِ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقال نعالى عن آدم وحواء ( فَدَلَّنهُمَابِغُرُورٌ فَلَمَّاذَاقَاٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَا

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَا دَنَهُمَا رَبُّهُمَّا أَلَةً أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ
لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُّبِينٌ \* قَالَارَبَّنَا ظَامَنَا أَنفُسنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ )
مِنَ ٱلْخَسِرِينَ )

وقال: ( فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَّيِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْدً إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) •

وقال تعالى عن المؤمنين الذين قتل نبيهم ( وَكَأَيِن مِّن نَبِي قَلَتَكَ مَعَهُ وَبِيهُمُ وَكَأْيِن مِّن نَبِي قَلَتَكَ مَعَهُ وَبِيهُمْ وَمَا اللهُ عُكُونُ وَاللهُ عُكُونُ وَمَا اللهُ عُكُونُ وَاللهُ عُكُونًا وَاللهُ عُكُونَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اعْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُلِي اللهُ عُلَى اللهُ عُلِي اللهُ عُلَى اللهُ عُلَالِهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله

وقوله « قتل » أي النبي قتل · هـذا أصح القولـين · وقوله ( مَعَنُه رِبِّيُّونَكَثِيرٌ ) جملة في موضع الخبر ، صفة للنبي \_ صفة بعـد صفة \_ أي كم من نبي معه ربيون كثير قتل ، ولم يقتلوا معـه · فإنه كان يكون المعنى : أنه قتل وهم معه · والمقصود : أنه كان معه ربيون كثير ، وقتل في الجملة · وأولئك الربيون ( فَمَاوَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا السَّيَكَانُواً ) ·

## و « الربيون » الجموع الكثيرة · وم الألوف الكثيرة ·

وهذا المعنى : هو الذي يناسب سبب النزول ، وهو ما أصابهم يوم أحد ، لما قبل ذلك ( وَمَا مُحَمَّدً إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللّهُ ٱلشَّاكِرِينَ )

وهى التى تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات النبى صلى الله عليه وسلم · وقال « من كان يعبد محمداً ، فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله ، فإن الله حي لا يموت » ·

فإنه عند قتل النبي وموته: تحصل فتنة عظيمة للناس \_ المؤمنين والكافرين \_ وتحصل ردة ونفاق ، لضعف قلوب أنباعه لموته ، ولما يلقيه الشيطان في قلوب الكافرين : إن هـذا قد انقضى أمره ، وما بتي يقوم دينه ، وأنه لو كان نبيا لما قتل وغلب ، ونحو ذلك ، فأخبر الله تعالى : أنه كم من نبى قتل ؟ .

فإن بنى اسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء · والنبى معه ربيون كثير أتباع له · وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال · بــل يقتل وقـــد اتبعه ربيون كثير · فما وهن المؤمنون لما أصابهم بقتله ، ومــا ضعفوا · ومــا استكانوا · والله يحب الصابرين ، ولكن استغفروا لذنوبهم التى بهــا

تحصل المصائب \_ فما أصابهم من سيئة فمن أنفسهم \_ وسألوا الله أن يغفر لهم ، وأن يثبت أقدامهم ، فيثبتهم على الإيمان والجهاد لئلا يرتابوا . ولا ينكلوا عن الجهاد ، قال تعالى ﴿ إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُّولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهِ كَ هُمُ اَلصَكِيقُونَ ) وسألوم أن ينصرهم على القوم الكافرين • سألوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من التثبيت ، وما يعطيهم من عنده من النصر . فإنه هو الناصر وحده . وما النصر إلا مـن عنــد الله . وكذا أنزل الملائـكة عوناً لهم . قال تعالى لما أنزل الملائكة ( وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِ عَلُوبُكُم فَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّه إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ مَكِيدً ) وقال تعالى ( فَعَالَنَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنيَا وَحُسْنَ ثَوَابِٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُجِبُّ لَلْحُسِنِينَ ) وهــــذا مبسوط في موضع آخر .

والمقصود هنا: أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى ، والمعائب من نفس الإنسان \_ وإن كانت بقضاء الله وقدره \_ وجب على العبد أن يشكر ربه سبحانه ، وأن يستغفره من ذنوبه . وألا يتوكل إلا عليه وحده ، فلا يأتى بالحسنات إلا هو . فأوجب ذلك للعبد : توحيده ، والتوكل عليه وحده ، والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب .

وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة . كا ثبت عنه في الصحيح « أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع ، بقول: ربنا ولك الحمد ، مل السهاء ، ومل الأرض ، ومل ما بينها ، ومل ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد » فهذا حمد ، وهو شكر لله تعالى . وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد . ثم يقول بعد ذلك « اللهم وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد . ثم يقول بعد ذلك « اللهم منك الحمد . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

وهذا تحقيق لوحدانيته: لتوحيد الربوبية · خلقاً ، وقدراً ، وبداية ، وهداية · هو المعطي المانع · لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ، ولتوحيد الإلهية \_ شرعا وأمراً ، ونهياً \_ وهو أن العباد ، وإن كانوا بعطون ملكا وعظمة ، وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن ، كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع ذا الجد منك الجد » أي لا ينجيه ولا يخلصه من سؤالك وحسابك حظه وعظمته وغناه ·

ولهذا قال « لا ينفعه منك » ولم يقل « لا ينفعه عندك » فإنه لو قيل ذلك : أوهم أنه لا يتقرب به إليك ، لكن قد لا يضره · فيقول صاحب الحد : إذا سلمت من العذاب في الآخرة فما أبالي ، كالذين

أوتوا النبوة والملك ، لهم ملك فى الدنيا وهم من السعداء ، فقد يظن ذو الجد \_ الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده \_ أنه كذلك ، فقال « ولا ينفع ذا الجد منك » ضمن « ينفع » معنى « ينجى ويخلص » فبين أن جده لا ينجيه من العذاب ، بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله ولا ينفعه جده منك ، فلا ينجيه ولا يخلصه ،

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد ، وتحقيق قوله ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَا اللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَ

فقوله « لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت » توحيد الربوبية الذي يقتضى : أنه سبحانه : هو الذي يسأل ويدعى ، ويتوكل عليه .

وهو سبب لتوحيد الإلهية ، ودليل عليه . كما يحتج به في القرآن على المسركين . فإن المسركين كانوا يقرون بهذا التوحيد \_ توحيد الربوبية \_ ومع هـذا يشركون بالله . فيجعلون له أنداداً ، يحبونهم كب الله . وبقولون : إنهم شفعاؤنا عنده ، وإنهم يتقربون بهم إليه . فيتخذونهم شفعاء وقرباناً ، كما قال تعالى ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالَا

يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاَ مِ شُفَعَا وُنَا عِندَ اللهِ ) وقال تعالى ( وَاللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وهذا التوحيد : هو عبادة الله وحده لا شربك له . وأن لا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه . وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله \_ صلوات الله عليهم \_ فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله ، وموالاة أوليائه ، ومعاداة أعدائه ، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواها .

وهو بتضمن : أن يحب الله حباً لا يماثله ولا يساويه فيه غيره ، بل يقتضى : أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه .

فإذا كان الرسول \_\_ لأجل أنه رسول الله \_\_ يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه ، فكيف بربه سبحانه وتعالى ؟ .

وفى صحيح البخاري أن عمر قال « يا رسول الله ، والله إنك لأحب إلى من كل شيء ، إلا من نفسي ، فقال: لا يا عمر ، حتى أكون

أحب إليك من نفسك . قال : فو الذي بعثك بالحق ، إنك لأحب إلي من نفسى ، قال : الآن يا عمر » .

وقد قال تعالى (ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ) وقال تعالى: (قُلْ إِن كَانَ مَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِسَبِيلِهِ مَا وَتَحَدَّ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِسَبِيلِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا وِ فِسَبِيلِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ) .

فإن لم يكن الله ورسوله ، والجهاد فى سبيله : أحب إلى العبد من الأهـــل والمال \_ على اختـــلاف أنواعه \_ فإنه داخل تحت هذا الوعيد .

فهذا التوحيــد \_\_ توحيد الإلهية \_\_ يتضمن فعـــل المأمور وترك المحظور .

ومن ذلك: الصبر على المقدور، كما أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق، ولا معطى ولا مانع، إلا الله وحده. فيقتضى: أن لا يسأل العبد غيره، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستدين إلا به، كما قال تعالى فى النوعين (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ) وقال (فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ).

وهذا التوحيد: هو الفارق بين الموحدين والمشركين. وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة. فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين. فإن الله لا يغفر أن يشاء.

أما توحيد الربوبية: فقد أقر به المشركون، وكانوا يعبدون مع الله غيره، ويحبونهم كما يحبونه. فكان ذلك التوحيد \_ الذي هو توحيد الربوبية \_ حجة عليهم. فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه، ولا خالق ولا رازق إلا هو. فلماذا يعبدون غيره معه، وليس له عليهم خلق ولا رزق، ولا بيده لهم منع ولا عطاء، بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ؟!

فإن قالوا « ليشفع » فقد قال الله (مَن ذَا اَلَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ، وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى : فما بقي الشفعاء شركاء ،كشفاعة المخلوق عند المخلوق . فإن المخلوق يشفع عنده نظيره \_ أو من هو أعلى منه ، أو دونه \_ بدون إذن المشفوع إليه . وبقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته : إما لرغبته إليه ، أو فيا عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه ، وإما لرهبته منه ، وإما لحجته إياه ، وإما للمعاوضة بينها والمعاونة ، وإما لغير ذلك من الأسباب .

وتكون شفاعة الشفيع : هي الـتى حركت إرادة المشفوع إليـه ، وجعلته مريداً للما ،كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور . فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريداً لفعله .

وكذلك سؤال المخلوق المخلوق : فإنه قد بكون محركا له إلى فعل ما سأله .

فالشفيع: كما أنه شافع للطالب شفاعته فى الطلب ، فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه . فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب . فقد شفع الطالب والمطلوب .

والله تعالى وتر ، لا يشفعه أحد . فلا يشفع عنده أحــد إلا بإذنه

فَالْأَمْرِكُلُهُ إِلَيْهُ وَحَدْهُ. فَلَا شَرِيكُ لَهُ بُوجِهُ. وَلَهَٰذَا ذَكَرَ سَبَحَانُهُ نَفَى ذَلَكُ فِي آيَةُ الكَرْسِي، التي فيها تقرير التوحيد، فقال (لَّهُ:مَافِي ٱلسَّمَاوَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ رَإِلَّا بِإِذْنِهِ).

وسيد الشفعاء على الله عليه وسلم يوم القيامة . إذا سجد وحمد ربه . يقال له « ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع فيحد له حداً . فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله . كما قال (قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُهُ لِلله . كما قال (قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُهُ لِللّه ) وقال لرسوله (لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ) وقال (أَلَالَهُ ٱلْخَانَةُ وَٱلْأَمْرُ) .

فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه · فهو بأذن لمن يشاء ، ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاءة · كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيص « اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نمه ما شاء » ·

وإذا دعاه الداعى، وشفع عنده الشفيع · فسمع الدعاء ، وقبل الشفاءة : لم يكن هذا مؤثراً فيه · كما يؤثر المخلوق في المخلوق · فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا بشفع ، وهو الخالق لأفعال العباد · فهو الذي وفق العبد للتوبة ، ثم قبلها · وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه · وهو الذي وفقه للدعاء ، ثم أجابه · فما يؤثر فيه شيء

من المخلوقات . بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سبباً لما يفعله .

وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر . وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن . ولا يكون شيء إلا بمشيئته . وهو خالق أفعال العباد ، كما هو خالق سائر المخلوقات . قال يحيى بن سعيد القطان : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد .

ولكن هذا يناقض قول القدرية · فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث ، ويخلق أفعاله ، بدون مشيئة الله وخلقه : لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن فاعلاً له · فبدعائه جعله مجيباً له ، وبتوبته جعله قابلا للتوبة ، وبشفاعته جعله قابلا للشفاعة ·

وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه .

فإن «الإذن » نوعان : إذن بمعنى المشيئة والخلق ، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة .

فمن الأول: قوله فى السحر (وَمَاهُم بِضَاتِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ) فإن ذلك بمشيئة الله، وقدرته وإلا فهو لم يبيح السحر .

والقدرية تنكر هـذا « الإذن » وحقيقة قولهم : إن السحــر يضر بدون إذن الله .

وكذلك قوله (وَمَآأَصَنَبَكُمْ يَوْمَٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ) فإن الذي أصابهم من القتل والجراح ، والتمثيل ، والهزيمة : إذا كان باذنه فهو خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين .

والنوع الشاني: قوله (إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ) وقوله (مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَّتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّهِ) فإن هـذا بتضمن إباحته لذلك ، وإجازته له ، ورفع الجناح والحرج عن فاعله ، مع كونه بمشيئته وقضائه .

فقوله ( مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ رَإِلَّا بِإِذْنِهِ ) هو هـذا الإذن الكائن بقدره وشرعه . ولم يرد بمجرد المشيئة والقـدر . فإن السحر وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن .

فمن جمل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله خالقاً لها ، وقادراً عليها ، ومشيئاً لها ، فعنده : كل شافع وداع قد فعل ما فعل بدون خلق الله وقدرته ، وإن كان قد أباح الشفاعة .

وأما الكفر ، والسحر ، وقتـال الكفار : فهو عندهم بغير إذنه

لا هذا الإذن ولا هذا الإذن · فإنه لم يبسح ذلك باتف ال السلمين · وعندم : أنه لم يشأه ولم يخلقه · بل كان بدون مشيئته وخلقه ·

والمشركون المقرون بالقدر يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدري ، وإن لم يأذن لهم إباحة وجوازاً .

ومن كان مكذباً بالقدر \_ مثلكثير من النصارى \_ يقولون : إن شفاعة الشفعاء بغير إذن ، لا قدري ولا شرعى .

والقدرية من المسلمين يقولون : يشفعون بغير إذن قدري .

ومـن سأل الله بغـير إذنه الشرعى : فقد شفع عنده بغـير إذن قدري ولا شرعى .

فالداعي المأذون له في الدعاء : مؤثر في الله عندم . لكن بإباحته .

والداعي غير المأذون له: إذا أجاب دعاءه، فقد أثر فيــه عنده، لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن، كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره والله تعالى يقول (مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ)

فإن قيل: فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعي ، وإن

كان خالقاً لفعله \_ كشفاعة نوح لابنه ، وشفاعة إبراهيم لأبيه ، وشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول ، حين صلى عليه بعد موته ، وقوله (مَن ذَا اللّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذْنِهِ) قد قلتم : إنه يعم النوعين ، فإنه لو أراد الإذن القدري : لكان كل شفاعة داخلة في ذلك ، كما يدخل في ذلك كل كفر وسحر ، ولم يكن فرق بين ما يكون بإذنه ، وما لا يكون بإذنه ، ولو أراد الإذن الشرعي فقط : لزم قول القدرية ، وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن شرعي ؟ .

قيل: المنفى من الشفاعة بلا إذن: هي الشفاعة التامة، وهي المقبولة، كما فى قول المصلي « سمع الله لمن حمده » أي استجاب له . وكما فى قوله تعالى (هُدَى لِلْمُنَقِينَ) وقوله (إِنَّمَاأَنَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنهَا) وقوله (فَذَكِرُ إِلَّقُونَاتُ مُنذِرُ مَن يَخْشَنهَا) وقوله (فَذَكِرُ إِلَّقُونَاتُ مُنذِرُ مَن يَخْشَنهَا) وقوله (فَذَكِرُ إِلَّقُونَاتُ مَن يَخَافُ وَعِيدِ) ونحو ذلك .

فإن الهدى ، والإنذار ، والتذكير ، والتعليم ، لا بد فيه من قبول المتعلم ، فإذا تعلم حصل له التعليم المقصود ، وإلا قبل : علمته فلم يتعلم ، كما قبل (وَأَمَّا ثُمُّودُ فَهَدَيَّنَاهُمُّ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰعَلَى اللهُدَىٰ) فكذلك الشفاعة .

فالشفاعة : مقصودها قبول المشفوع إليه · وهي الشفاعة التامة · فلم نقيد التي لا تكون إلا بإذنه · وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل

فالشفاعة المطلوبة: هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته. وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه ، قدراً وشرعا . فلا بد أن يأذن فيها . ولا بد أن يجعل العبد شافعا . فهو الخالق لفعله ، والمبيح له ، كما في الداعي : هو الذي أمره بالدعاء ، وهو الذي يجعل الداعي داعياً فالأمر كله لله ، خلقاً وأمراً . كما قال (ألالةُ الخَانَةُ وَالْأَمْرُ) .

وقد روي في حديث \_ ذكره ابن أبى حاتم وغيره \_ أنه قال « فمن يثق به ، فليدعه » أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر .

ولما كان المراد بالشفاعة المثبتة : هي الشفاعة المطلقة ، وهي المقصود بالشفاعة وهي المقبولة · بخلاف المردودة . فإن أحــداً لا يريدهــا ، لا

الشافع ولا المشفوع له ، ولا المشفوع إليه . ولو علم الشافع والمشفوع له ، أنها ترد: لم يفعلوها . والشفاعة المقبولة : هي النافعة . بين ذلك في مثل قوله ( وَلاَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَالمَنْ أَذِكَ لَهُ ) وقوله ( يَوْمَبِذِلَّائنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ أَلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ وَقُولًا) فنفى الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له . وهو الإذن الشرعي بمعنى : أباح له ذلك . وأجازه . كما قال تعالى (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَ تَلُوبَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُواً) وقوله (لِيَسْتَنْذِنكُمُ النَّيِنَ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ) وقوله (لِيَسْتَنْذِنكُمُ النِّينَ مَلَكَت أَيْمَا النَّيِي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ) وقوله (لِيَسْتَنْذِنكُمُ النِّينَ مَلَكَت أَيْمَا فَيَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْلُهُ ( لِيَسْتَنْذِنكُمُ النِّينَ مَلَكَت أَيْنَ مَلَكَت النَّيِّي إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ) وقوله (لِيَسْتَنْذِنكُمُ النِّينَ مَلَكَت أَيْنَ مَلَكُمْ ) ونحو ذلك .

وقوله (إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُ) هو إذن للمشفوع له . فلا يأذن في شفاعة مطلقة لأحد . بل إغا بأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه . قال تعالى ( يَوْمَ بِدِيتَ بِعُونَ الدَّاعِي لَاعِوَ جَلَهُ أَوْ خَشَعَتِ الْأَصَّواتُ الشفاعة فيه . قال تعالى ( يَوْمَ بِدِيتَ بِعُونَ الدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ أَوْ خَشَعَتِ الْأَصَّواتُ لِلرَّمِّ مَن فَلَا تَسَمَعُ إِلَّا هَمْ اللهُ عَنْ وَرَضِي لَهُ أَلْ اللهُ فَاللهُ الرَّمُ اللهُ الرَّمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن .

وقيل : لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمــن . فهو الذي تنفعه الشفاعة .

وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرين . لا يذكرون غيره

لأنه لم يقل « لا تنفع إلا من أذن له » ولا قال « لا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له » بل قال (لَّائنَفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنَأَذِنَلَهُ) فهي لا تنفع ولا ينتفع بها ، ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم . كما قال تعالى في الآبة الأخرى (وَلَانَنفَعُ الشَّفَعُ عَندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) .

ولا يقال: لا تنفع إلا لشفيع مأذون له. بل لو أريد هذا، لقيل: لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. وإنما قال(إِلَّالِمَنْأَذِكَ لَهُ) وهو المشفوع له، الذي تنفعه الشفاعة.

وقوله (حَقَى إِذَافُرِعَ عَن قُلُوبِهِ مِن لَم يعد إلى « الشفعاء » بل عاد إلى المذكورين في قوله (وَمَالَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْظَهِيرٍ) ثم قال (وَلاَنَنفَعُ الشَّفَعُ الشَّفَعُ اللَّهُ عَن قُلُوبِهِ مَ قال (وَلاَنَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ) ثم بين أن هذا منتف (حَتَى إِذَافُزِعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ ، حتى يفزع عن قالُواْ مَاذَا قَالَ ، حتى يفزع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه ؟.

وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع .

فهذا الإذن هو الإذن المطلق ، بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط . فإنه لا يلزم أن بكون قد أذن للمشفوع له . إذ قد بأذن له إذناً خاصاً .

وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنيين . وكذلك قال السلف فى هذه الآية .

قال قتادة فى قوله « إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِى لَهُ, قَوْلًا » قال : كان أهل العلم بقولون : إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى (عَسَىٰ آَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا) هو شفاعته يوم القيامة . وقوله « إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَمَانُ وَرَضِى لَهُ, قَوْلًا » إن الله بشفع المؤمنين بعضهم في بعض .

قال البغوي « إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ » أذن الله له أن يشفع له « وَرَضِى لَهُ وَقُولًا » أي ورضى قوله . قال ابن عباس : يعنى قال « لا إله إلا الله » قال البغوي : فهــذا يدل عــلى أنه لا يشفــع لغير المؤمن .

وقد ذكروا القولين في قوله تعالى « وَلَانَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُ » وقدم طائفة هناك: أن المستثنى هو الشافع ، دون المشفوع له ، بخلاف ما قدموه هنا .

منهم البغوي . فإنه لم بذكر هنا في الاستثناء إلا المشفوع له .

وقال هناك : « وَلَانَنَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُ » فى الشفاءة ، قاله تكذيباً لهم ، حيث قالوا ( هَتَوُلاَ هِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللهِ ) قال : ويجوز أن بكون المغى : إلا لمن أذن له أن بشفع له .

وكذلك ذكروا القولين فى قوله (وَلَايَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّامَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ) وسنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى ، ونبين أن الاستثناء فيها يعم الطائفتين ، وأنه منقطع.

ومعنى هاتين الآيتين مثل معنى تلك الآية . وهو يعم النوعين .

وذلك: أنه سبحانه قال « يَوْمَ إِذِلَّا النَّفَّ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وُرَضَى لَهُ وَلَا سبحانه قال « الشفاعة » مصدر شفع شفاعة . والمصدر بضاف إلى الفاعل تارة ، وإلى محل الفعل تارة . ويماثله الذي يسمى لفظه « المفعول به » تارة ، كما يقال : أعجبني دق الثوب ودق القصار . وذلك مثل لفظ « العلم » بضاف تارة إلى العلم ، وتارة إلى العلم ، وتوله ( وَلَا يُحِيطُونَ فِشَى عِمِنَ عِلْمِهِ ) وقوله ( أَنْزَلَهُ وَلَا الله ) ونحو ذلك .

والشاني :كقوله (إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ) فالساعة هنا : معلومة ، لا عللة . وقوله حين قال فرعون (فَمَابَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى)

قَالَ مُوسَى (عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتَابِّ لَايَضِلُ رَقِي وَلَايَسَى) ومثل هذا كثير.

فالشفاعة مصدر ، لا بد لها من شافع ومشفوع له .

والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع ، وكل شفاعة لمشفوع له.

فإذا قال «يَوْمَ لِللَّانَفَعُ الشَّفَعَةُ » ننى النوعين : شفاعة الشفعاء والشغاعة للمذنبين . فقوله « لِلَّامَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ » يتناول النوعين : من أذن له الرحمن ورضى له قولا من الشفعاء . ومن أذن له الرحمن ورضى له قولا من المشفوع أذن له الرحمن ورضى له قولا من المشفوع له . وهي تنفع المشفوع له ، فقبل منه ، ويكرم بقبولها ، فتخلصه من العذاب . وتنفع الشافع ، فتقبل منه ، ويكرم بقبولها ، ويثاب عليها .

والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له ( إِلَامَنَأَذِنَ لَهُ الرَّحَىٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ) فهذا الصنف المأذون لهم ، المرضى قولهم : عم الذين يحصل لهم نفع الشفاعة . وهذا موافق لسائر الآيات .

فإنه تارة بشترط في الشفاعة إذنه . كقوله ( مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَّفَعُ عِندُهُ، إِلَّابِإِذْنِهِ ).

وتارة يشترط فيها الشهادة بالحـق • كقوله ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ

يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ ) ثم قال (إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) .

وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن له الرحمن، وأن يقول صواباً والمستنى بتناول مصدر الفاعل والمفعول، كما تقول: لا ينفع الزرع إلا في وقته، فهو يتناول زرع الحارث، وزرع الأرض، لكن هنا قال «إلا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَمَٰنُ» والاستثناء مفرغ، فإنه لم يتقدم قبل هذا من يستثنى منه هذا، وإنما قال « لَا نَنفعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَمَٰنُ» فإذا لم يكن في الكلام حذف، كان المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع، فإنهم تنفعهم الشفاعة، ويكون المعنى: أنها تنفع الشافع والمشفوع الد.

وإن جعل فيه حذف \_\_ تقديره: لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن \_ كان المصدر مضافاً إلى النوعين ، كل واحد بحسبه ، يضاف إلى بعضهم ، لكونه شافعاً ، وإلى بعضهم لكونه مشفوعاً له ، ويكون هذا كقوله ( وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْءَامَنَ بِاللهِ ) أي مدن بؤمن ، و ويكون هذا كقوله ( وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْءَامَنَ بِاللهِ ) أي مدل داعي الذين كفروا ( وَمَثَلُ ٱلَذِينَ كَفُروا كَمْلُ الذين كفروا كمثل الناعق ، أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به ، أي الذي بنعق به ، والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم .

فلهذا كان من أفصح الكلام: إيجازه ، دون الإطناب فيه .

وقوله « يَوْمَبِدِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ » إذا كان من هـذا الباب ، لم يحتج : أن الشافع تنفعه الشفاعة . وإن لم يكرمه ، كان الشافع بمن تنفعه الشفاعة .

وفى الآية الأخرى « وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّالِمَنَ أَذِكَ لَهُ » من هؤلاء وهؤلاء ٠

لكن قد يقال: التقدير: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع فيه فيه فيكون الإذن للطائفتين، أن يشفع فيه فيكون الإذن للطائفتين، والنفع للمشفوع له ، كأحد الوجهين ، أو ولا تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء ، فكما أن الإذن للطائفتين ، فالنفع أيضاً للطائفتين ، فالشافع ينتفع بالشفاعة ، وقد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح « اشفعوا تؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء » ،

ولهذا كان من أعظم ما يكرم بـ الله عبده محمداً صـلى الله عليه وسلم : هو الشفاعة التى يختص بها . وهي المقام المحمود ، الذي يحمده به الأولون والآخرون .

وعلى هـذا لا تحتاج الآية إلى حذف ، بل يكون معناها :

يومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعاً ( إِلَامَنْأَذِنَلَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ) .

ولذلك جاء فى الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يا بني عبد مناف ، لا أملك لكم من الله من شيء . يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء . يا عباس عم رسول الله ، لا أملك لك من الله من شيء » .

وفى الصحيح أيضاً « لا ألفين أحدكم بأتى يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار ، أو رقاع تخفق . فيقول: أغثني ، أغثنى . فأقول : قد أبلغتك . لا أملك لك من الله من شيء » .

فيعلم من هـذا: أن قوله «وَلَايَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ» و «لَايَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ» عـلى مقتضاه . وأن قوله فى الآيـة «لَا يَمْلِكُونَ مِنهُ » كقوله صلى الله عليه وسلم « لا أملك لكم من الله مـن شيء » وهو كقول إبراهيم لأبيـه (وَمَاۤ أَمَلِكُ لَكَ مِن ٱللهِ مِن شَيْءً) .

وهذه الآية تشبه قوله تعالى ﴿ زَّبِٱلسَّمَوَتِوَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَاٱلرَّمْ أَنِّلًا مِنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْ أَنِّلًا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْ أَنْ وَقَالَ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْ أَنْ وَقَالَ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْ أَنْ وَقَالَ

صَوَابًا) فإن هذا مثل قوله « يَوْمَهِذِلَّا نَنَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِى لَهُۥ قَوْلًا » ففي الموضعين : اشترط إذنه . فهناك ذكر « القول الصواب » وهنا ذكر « أن يرضى قوله » ومن قال الصواب رضي الله قوله . فإن الله إنما يرضى بالصواب .

وقد ذكروا في تلك الآبة قولين :

أحدها : أنه الشفاعة أيضاً ، كما قال ابن السائب : لا يملكون شفاعة إلا بإذنه .

والشانى : لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل : كذلك قال مجاهد «لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا» قال : كلاماً . هذا من تفسيره الثابت عنه . وهو من أعلم — أو أعلم — التابعين بالتفسير .

قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد ، فحسبك به . وقال : عرضت المصحف على ابن عباس : أقفه عندكل آبة وأسأله عنها . وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في صحيحه .

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضاً .

وفى قوله « لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا » لم يذكر استثناء . فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاً . إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه الخالق ، كما قد ذكرناه فى قوله « وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَة » أن هذا عام مطلق . فإن أحداً \_ ممن يدعى من دونه \_ أن هذا عام مطلق . فإن أحداً \_ ممن يدعى من دونه \_ لا يملك الشفاعة بحال . ولكن الله اذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً لهم . وكذلك قوله « لَا يَمْلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا » هـذا قول السلف وجمهور المفسرين .

وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفار . لا يملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم . قال ابن عطية : قوله « لا يملكون » الضمير للكفار . أي لا يملكون — من إفضاله وإكماله — أن يخاطبوه بمعذرة ولاغيرها . وهو خطأ محض .

والصحيح: قول الجمهور والسلف: أن هذا عام ، كما قال في آية أخرى (وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَّوَاتُ لِلرَّمْ نَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسًا) وفي حديث التجلي الذي في الصحيح لل ذكر مرورهم على الصراط \_ قال صلى الله عليه وسلم «ولا يتكلم أحد إلا الرسل، ودعوى الرسل: اللهم سلم سلم » فهذا في وقت المرور على الصراط. وهو بعد الحساب والميزان. فكيف على قبل ذلك ؟.

وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل ، وأولى العزم ، وكل يقول « إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله . وإني فعلت كذا وكذا ، نفسي ، نفسي ، نفسي » نفسي فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة ، فكيف بغيرم ؟ .

وأيضاً فإن هذه الآبة مذكورة بعد ذكر المتقين وأهل الجنة ، وبعد أن ذكر المكافرين . فقال (إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا \* حَدَآبِقَ وَأَعْنَبًا \* وَكَوَاعِبَ أَنْرَابًا \* وَكَأْسًا دِهَاقًا \* لَآيَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذَّا بُا \* جَزَآءُ مِن رَّيِكَ عَطَآءً حِسَابًا \* رَّتِ السَّمَوَتِ وَالْلاَئْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّمْ يَنْ لِايَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ) السَّمَوَتِ وَالْلاَئْحُ وَالْمَلَيْحِكُةُ صَفًّا لَّلَابَتُكُمُ وَنَ اللَّهُ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْ مَنْ وَقَالَ صَوَابًا ) مَن قال (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيْحِكَةُ صَفًّا لَّلاَئَكُمُ وَنَ إِلاَمَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّمْ مَنْ وَقَالَ صَوَابًا ) فقد أخبر : أن « الروح والملائكة » يقومون صفاً ، لا يتكلمون . وهدذا هو تحقيق قوله «لايمَلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا» والعرب تقول : ماأملك من وهدذا هو تحقيق قوله «لايمَلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا» والعرب تقول : ماأملك من

أمر فلان ، أو من فلان شيئًا أي لا أقدر من أمره على شيء . وغاية

ما يقدر عليه الإنسان من أمر غيره : خطابه ، ولو بالسؤال .

فهم فى ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاً ، ولا الخطاب . فإنه لا يتكلم أخد إلا باذنه . ولا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . قال تعالى ( إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ أَلَلَهِ مِن شَيْمٍ )

فقد أخبر الخليل: أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء . فكيف غيره؟.

وقال مجاهد أيضاً « إِلَّامَنْأَذِنَلَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا » قال : حقاً في الدنيا ، وعملا به . رواه \_ والذى قبله \_ عبد بن حميد . وروى عن عكرمة « وقال صوابًا » قال : الصواب قول لا إله إلا الله .

فعلى قول مجاهد: يكون المستثنى: من أنى بالكلم الطيب والعمل الصالح.

وقوله في سورة طه «لَّانَنَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِي لَهُ وَوَلَا »
فإذا جعلت هـذه مثل تلك: فتكون الشفاعـة هي الشفاعة المطلقة. وهي الشفاعة في الحسنات وفي دخول الجنه، كما في الصحيحين « أن الناس يهتمون يوم القيامـة. فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مقامنا هـذا؟ » فهذا طلب الشفاعة للفصل بينهم.

وفى حديث الشفاعة « أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » فهذه شفاعة في أهل الجنة . ولهذا قيل : إن

هاتين الشفاعتين مختصتان بمحمد صلى الله عليه وسلم . ويشفع غيره في العصاة .

فقوله « يَوْمَهِذِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا »

يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموما ، وفي أهل الجنة ، وفي المستحقين للعذاب ، وهو سبحانه في هـذه وتلك : لم يذكر العمل . إنما قال « وَقَالَصَوَابًا » وقال « وَرَضِى لَهُ, قَوْلًا » لكن قـد دل الدليل على أن « القول الصواب المرضي » لا يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل الصالح ، لكن نفس القول مرضي ، فقـد قال الله (إليّه يَصَعَدُ الْكُلِمُ الطّيّبُ ) .

وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرها في قوله « وَلَا يَمْ اللَّهِ الْبَعْوَى وَهُمْ يَعْ لَمُونَ » قوله « وَلَا يَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال أبو الفرج: في معنى الآبة قولان. أحدها: أنه أراد بد « اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ » آلهتهم. ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة. فقال « إِلَّامَن شَهِدَياً لَحَقِّ » وهو شهادة أن لا إله إلا الله « وَهُمَّ يَعْلَمُونَ » بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. قال: وهذا مذهب الأكثرين ، منهم قتادة . والثانى أن المسراد بـ « اللّذِينَ يَدْعُونَ » عيسى وعزيراً والملائكة ، الذين عبدم المشركون ، لا يملك هؤلاء الشفاعــة لأحد « إِلّامَن شَهِدَ بِالْحَقِّ » وهي كلة الإخلاص « وَهُمّ يَعْلَمُونَ » أن الله خلق عيسى وعزيرا والملائكة . وهذا مذهب قوم ، منهم مجاهد .

وقال البغوي «وَلَايَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّامَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ»

هم عيسى وعزير والملائكة . فإنهم عبدوا من دون الله .
ولهم الشفاعة . وعلى هذا تكون « من » فى محل رفع . وقيل « من »
فى محل خفض . وأراد بالذين يدعون : عيسى وعزيراً والملائكة .
يعنى : أنهم لا يملكون الشفاءة إلا لمن شهد بالحق . قال :
والأول أصح .

قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة ، منهم ابن أبى حاتم . روى باسناده المعروف \_ على شرط الصحيح \_ عن مجاهد قوله « وَلَا يَمْ اللَّهُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ » عيسى وعزير والملائكة ، بقول : لا بشفع عيسى وعزير والملائكة « إِلَّامَن شَهِدَ بِاللَّحَقِ » بعلم الحق . هـذا لفظه . جعـل « شفع » متعديا بنفسه وكذلك لفظ (۱) .

وعلى هذا فيكون منصوبا ، لا يكـون مخفوضاً ، كما قاله البغوي .

فإن الحرف الخافض إذا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا يقال: شفعته ، وشفعت له ، و « شفع » شفعته ، ونصحت له ، و « شفع » أي صار شفيعاً للطالب . أي لا يشفعون طالباً ولا يعينون طالباً « إلّا مَن شَهِدَياًلْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » أن الله ربهم .

وروى باسناده عن قتادة « إِلَّامَن شَهِدَبِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » الملائكة وعيسى وعزير . أي أنهم قد عبدوا من دون الله ، ولهم شفاعة عند الله ومنزلة .

قلت : كلا القولين معناه صحيح . لكن التحقيق في تفسير الآية : أن الاستثناء منقطع . ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة عطلقاً . لا يستثنى من ذلك أحد عند الله . فإنه لم يقل : ولا يشفع أحد . ولا قال : لا يشفع لأحد ، بل قال « وَلَا يَمَلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَة » وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة .

والشفاعة بإذِن ليست مختصة بمن عبد من دون الله ؛

وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لم بعبد كما عبد المسيح. وهو \_\_\_ مع هذا \_\_ له شفاعة ، ليست لغيره . فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله دون من لم يدع .

فن جعل الاستثناء متصلا ، فإن معنى كلامه : أن من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ، إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم ، أو لايشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم . ويبقى الذين لم يدعوا من دون الله ، لم تذكر شفاعتهم لأحد . وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا يناسبه . وسبب نزول الآية يبطله أيضاً .

وأيضاً فقوله « وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ » يتناول كل معبود من دونه . ويدخل في ذلك الأصنام . فإنهم كانوا يقولون : م يشفعون لنا .

قال تعالى (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنُولُآءِ شُفَعَتُونًا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ) .

فإذا قيل: إنه استثنى الملائكة والأنبياء ، كان فى هـذا إطهاع لمن عندم أن معبوديهم من دون الله يشفعون لهم. وهذا ممـا يبين فساد القول المذكور عن قتادة .

فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء كان فى هذا إثبات شفاعــة المعبودين لمن عبدوهم ، إذا كانوا

صالحين . والقرآن كله يبطل هذا المعنى . ولهذا قال تعالى ( وَكُمْ مِن مَلْكِ فِي السَّمَوَتِ لاَتُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَن اللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ) وقال تعالى ( وَقَالُواْ التَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا اللَّهُ عَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وأيضاً فإن في القرآن: إذا نفى الشفاعة من دونه: نفاها مطلقاً. فإن قوله « من دونه » إما أن يكون متصلا بقوله « يملكون » أو بقوله « يدعون » أو بهما . فالتقدير: لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه . أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا . وهذا أظهر . لأنه قال « وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ » فأخر « الشفاعة » وقدم « من دونه » .

ومثل هذا كثير فى القرآن « يدعون من دون الله » و « يعبدون من دون الله » و « يعبدون من دون الله » كقوله ( وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ عَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ) وقوله ( وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ) .

بخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونــه .

فإن هذا لانظير له في القرآن. واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال: لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه ، أو لمن ارتضى ، ونحو ذلك. لا يقال في هذا المعنى « من دونه » فإن الشفاعة هي من عنده . فكيف تكون من دونه ؛ لكن قد تكون بإذنه ، وقد تكون بغير إذنه .

وأيضاً ، فإذا قيل « الذين يدعون » مطلقاً . دخل فيه الرب تعالى . فإنهم كانوا يدعون الله ، ويدعون معه غيره . ولهذا قال (وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَاهًاءَاخَرَ ) .

والتقدير الثالث: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه وهذا أجود من الذي قبله. لكن يرد عليه ما يرد على الأول.

ومما يضعفها: « أن الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لها . بل قال «وَلاَيَمْ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَنْ وَلِهِ الشَّفَاعَة » فنني ملكهم الشفاعة مطلقاً . وهذا هو الصواب . وأن كل من دعى من دون الله : لا يملك الشفاعة . فإن المالك للشيء : هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته . والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ، فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال ، ولا يقال في هذا « إلا بإذنه » إنما يقال ذلك في الفعل . فيقال (مَن ذَا اللَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا إِذْنِهِ) .

ولهذا \_ لما نفى الشفعاء من دونه \_ نفام نفياً مطلقاً بعير استشاه . وإنما يقع الاستثناء : إذا لم يقيدم بأنهم من دونه . كما قال تعالى (وَأَنذِرْبِهِ اللّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوا إِلَى رَبِهِ مِّلْيَسَ لَهُ مِين دُونِهِ وَإِلَّيُ وَلَا شَفِيعٌ ) وكما قال تعالى (وَذَكِرْبِهِ أَن تُبُسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ) وكما قال تعالى (مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ ) فلما قال وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ) فلما قال « من دونه » نفى الشفاعة مطلقاً . وإذا ذكر « بإذنه » لم يقل « من دونه » كقوله ( مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلّا بِإِذْنِهِ )

وقوله ( مَامِنشَفِيعِ إِلَّامِنَبَعْدِإِذْنِهِ ) .

فَن تَدْبِرِ القَرآن : تَبِينَ لَهُ أَنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى (اَللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبَامُ تَشَيْبِهَا مَثَانِيَ ) يشبه بعضه بعضاً . وبصدق بعضه بعضا . ليس بمختلف ولا بمتناقض (وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَا فَاكَثِيرًا) .

وهو « مثانى » يثني الله فيه الأقسام ، ويستوفيها .

والحقائق: إما متائلة . وهي « المتشابه » وإما مائسلة . وهي : الأصناف والأقسام والأنواع . وهي « المثاني » .

و « التثنية » يراد بها : جنس التعديد ، من غير اقتصار على اتنين فقط . كما في قوله تعالى ( أَنْجِعُ أَلْمَصَرَكَرُنَيْنِ) يراد به : مطلق العدد ، كما تقول : قلت له مرة بعد مرة . تربد : جنس العدد . وتقول : هو يقول كذا ، ويقول كذا . وإن كان قد قال مرات ، كقول حذيفة ابن اليان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « جعل يقول بين السجدتين : رب اغفر لي . رب اغفر لي » لم يرد : أن هذا قاله مرتين فقط ، كما يظنه بعض الناس الغالطين . بل يريد : أنه جعل يثني هذا القول ، ويردده ، ويكرره ، كما كان بثني لفظ التسبيح .

وقد صرح فى الحديث الصحيح « أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء وآل عمران » فإنه قام بهذه السور كلهـا . وذكر « أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى » .

فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ: جنس التعـداد والتكرار ، لا الاقتصار على مرتين . فإن « الاثنين » أول العدد الكثير . فذكر أول الأعداد، يعنى أنه عدد هذا اللفظ ، لم يقتصر على مرة واحدة . فالتثنية التعديد. والتعديد يكون للأقسام المختلفة .

وليس في القرآن تكرار محض ، بــل لابــد من فوائــد في كل خطاب .

ف « المتسابه » في النظائر المتائلة . و « المساني » في الأنواع . وتكون التثنية في المتشابه ، أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر .

ف « المثانى » تعم هذا وهذا. وفاتحة الكتاب: هي « السبع المثانى » لتضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا: أن قوله « وَلَا يَمْلِكُ اللَّهِ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ » قد تم الكلام هنا . فلا يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة ألبتة . ثم استثنى « إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » فهذا استثناء منقطع . والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين المذكورين . فلما نفى ملكهم الشفاعة ، بقيت الشفاعة بلا مالك لها .

كَأَنه قد قيل : فإذا لم يملكوها ، هل يشفعون في أحد ؟ فقال : نعم «مَنشَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ » ·

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد بالحق وم يعلمون . فالملائكة والأنبياء والصالحون \_ وإن كانوا لا يملكون الشفاعة \_ لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا . وم لا يؤذن لهم إلا في الشفاعة للمؤمنين ، الذين بشهدون أن لا إله إلا الله . فيشهدون بالحق وم يعلمون . لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للآباء والشيوخ . كاجاء الحديث الصحيح : « إن الرجل يسأل في قسيره ؟ « ما تقول في هذا الرجل ؟ فأما المؤمن ، فيقول : هو عبد الله ورسوله . جاءنا بالمينات والهدى . وأما المرتاب ، فيقول : هاه هاه ، لا أدري . سمعت بالمينات والهدى . وأما المرتاب ، فيقول : هاه هاه ، لا أدري . سمعت

الناس يقولون شيئاً فقلته » فلهذا قال « إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ مَ نَعْلَمُونَ » .

وقد تقدم قول ابن عباس : يعني من قال « لا إله إلا الله » يعنى : خالصا من قلبه .

والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلما تبين : أن الشفاعــة إنما تكون في أهل « لا إله إلا الله » .

وقد ثبت في صحيح البخاري : أن أبا هريرة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أبا هريرة ، لقد ظننت أن لا بسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ، لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال « لا إله إلا الله » خالصا من قبل نفسه » .

فبين أن المخلص لها من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله عليـه وسلم من غيره ممن يقولها بلسانه ، وتكذبها أقواله وأعماله .

فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق ، شهدوا « أن لا إله إلا الله » كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم (شَهِـدَاللَّهُأَنَّـهُلَآإِلَهَإِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَكَيْكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَٱلْعَ بِيرُ ٱلْحَكِيمُ ) .

فإذا شهدوا \_\_ وهم يعلمون \_\_ كانوا من أهل الشفاعة ، شافعين ، ومشفوعا لهم .

فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم فى بعض ، كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . كما ثبت فى الصحيحين من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \_ في الحديث الطويل ، حديث التجلي والشفاعة \_ « حتى إذا خلص المؤمنون مسن النار . فوالذي نفسي بيده ، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله فى النار . فوالذي نفسي بيده ، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله فى النار . فوالذي نفسي بيده ، ما منكم عن أحد بأشد مناشدة لله فى النار . فوالذي في النار . يتحبون . فيقال لهم : يقولون : ربنا ، كانوا يصومون معنا ، ويصلون ، ويحجون . فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم . فتحرم صوره على النار \_ وذكر تمام الحديث » .

وسبب نزول الآية \_ على ما ذكروه \_ مؤيد لما ذكره .

 وعلى هذا: فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة. فليس توليكم إيام ، واستشفاءكم بهم: بالذي يوجب أن يشفعوا لـكم. فإن أحداً ممن يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة . ولكن «مَنشَهِدَبِٱلْحَقِّوَهُمْ يَعْلَمُونَ» فإن الله يشفع فيه .

فالذي تنال به الشفاعة : هي الشهادة بالحق . وهي شهادة أن لا إله إلا الله . لا تنال بتولى غير الله ؛ لا الملائكة ، ولا الأنبياء ولا الصالحين .

فمن والى أحداً من هؤلاء ودعاه ، وحج إلى قبره ، أو موضعه ، ونذر له ، وحلف به ، وقرب له القرابين ليشفع له : لم يغن ذلك عنه من الله شيئاً . وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره . فإن الشفاعة إنما تكون : لأهل توحيد الله ، وإخلاص القلب والدين له . ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك .

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة : يحرم عليهم الشفاعة . فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ليشفعوا لهم - كانت عبادتهم إيام وإشراكهم بربهم ، الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا شفاعتهم ، وعوقبوا بنقيض قصده . لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا .

وكثير من أهل الضلال: يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التي

فيها شرك ، أو هي شرك خالص ، كما ظن ذلك المشركون الأولون . وكما يظنه النصارى ، ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام . الذين يدعون غير الله ، ويحجون إلى قبره أو مكانه ، وينذرون له ، ويحلفون به . ويظنون : أنه بهذا يصير شفيعاً لهم . قال تعالى ( قُلِادْعُواْالَّذِينَ زَعَمْتُعْمِن دُونِهِ عَلَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ وَلَا تَعْلِيا \* أُولَكِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى دُونِهِ عَلَا يَعْمُ أَلَوْسِ يلَةَ أَيْهُمْ أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَدُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْدُوراً) . ويهِ عُدُانِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

قال طائفة من السلف: كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكة فبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عهم ولا تحويله . كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه ، وإن كان الله يجيب دعاء م ثم قال « أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ. وَيَخَافُونَ عَذَابُ أَوْنَ كَانَ الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ، ويتقربون يدعونهم من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ، ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ، كسائر عباده المؤمنين وقد قال تعالى ( وَلَا يَأْمُرَكُمُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى ( وَلَا يَأْمُرَكُمُ مِاللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى ( وَلَا يَأْمُرَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وللناس في الشفاعة أنواع من الضلل ، قد بسطت في غير هذا الموضع .

فكثير منهم: يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافـــع بروح المشفوع له ، كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالى وغيره. ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، كان أحق بالشفاعة من غيره. وكذلك من كان أحسن ظناً بشخص ، وأكثر تعظيماً له: كان أحق بشفاعته.

وهذا غلط. بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا لنا. يظنون أن من أحب أحدا \_ من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه \_ كان ذلك سبباً لشفاعته له. وليس الأمركذلك.

بل الشفاعة : سببها توحيد الله ، وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة ، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة . فإن الشفاعة : من الله مبدؤها ، وعلى الله تمامها فلا بشفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي يأذن للشافع . وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له .

وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده . وأحق الناس برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له ، فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص « لا إله إلا الله » علماً وعقيدة ، وموالاة ومعاداة : كان أحق بالرحمة .

والمذنبون \_ الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فخفت موازينهم فاستحقوا النار \_ : من كان منهم من أهل « لا إله إلا الله » فإن النار تصيبه بذنوبه . ويميته الله في النار إمانة . فتحرقه النار إلا موضع السجود . ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة . ويدخله الجنة ، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة .

فبين أن مدار الأمركله : على تحقيق كلة الإخلاص، وهي « لا إله إلا الله » لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم ، كما ظنه الجاهليون .

وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع .

والمقصود هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين «الحمد» الذي هو رأس الشكر ، وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه من الركوع فيقول « ربنا ولك الحمد ، مل السموات ، ومل الأرض ، ومل ما بينها ، ومل ما شئت من شيء بعد . أهل الناء والجد . أحق ما قال العبد \_ وكلنا لك عبد \_ : لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ثم يقول « اللهم طهرني بالثلج والبرد ، والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما بنقي الثوب الأبيض من الدنس » كما رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الحدري رضي من الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ إذا رفع رأسه الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ إذا رفع رأسه

من الركوع \_ قال : اللهم ربنا لك الحمد ، مل السموات ، ومل الأرض ، ومل ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد . أحق ماقال العبد \_ وكلنا لك عبد \_ لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

وروى مسلم أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم \_\_ إذا رفع رأسه من الركوع \_\_ قال : سمع الله لمن حمده . اللهم ربنا لك الحمد ، مل السموات ، ومل الأرض ، ومل ما شئت من شيء بعد . اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد . اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسنخ » .

وقد روى مسلم فى صحيحه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « اللهم لك الحمد » وقال « وملء الأرض ، وملء ما بينهما ».

ولم يذكر في بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد يراد بهما : العلو والسفل مطلقاً . فيدخل فى ذلك الهواء وغيره . فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته ، وسافل بالنسبة إلى ما فوقه . فقد يجعل من الساء . كما يجعل السحاب سماء ، والسقف سماء . وكذا قال فى القرآن (هُوَالَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامِ ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرَاثِين ) ولم يقل « وما بينها » كما يقول ( اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّا شَنِيعٍ ) .

فتارة يذكر قوله « وما بينها » فيا خلقه في ستة أيام . و تارة لا يذكره . وهو حراد . فإن ذكره كان إيضاحاً وبياناً ، وإن لم يذكره دخل في لفظ « السموات والأرض » ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقول « مل السموات ومل الأرض » ولا يقول « وما بينها » و تارة يقول « وما بينها » وفيها كلها « ومل ما شئت من شي بعد » وفي رواية أبي سعيد « أحق ما قال العبد » إلى آخره . وفي رواية أبي سعيد « أحق ما قال العبد » إلى آخره . وفي رواية أبي أوفى « الدعاء بالطهارة من الذنوب » .

فني هذا الحمد رأس الشكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور . فالحمد بإزاء النعمة . والاستغفار : بإزاء الذنوب .

وذلك تصديق قوله تعالى (مَّأَأَصَابَكَ مِنْحَسَنَةٍ فِيْزَأَلَقِّوَمَآأَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فِيَن نَّفْسِكَ).

فني سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي » وفى حديث أبي سعيد « الحمد رأس الشكر والتوحيد » كما جمع بينها في

أُم القرآن. فأولها تحميد، وأوسطها: توحيد، وآخرها: دعاء. وكما في قوله (هُوَالْحَتُ لَآلِكَ إِلَىٰهَ إِلَىٰهُ أَلِهُ مَا أَنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفى حديث الموطأ « أفضل ما قلت ، أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير . من قالها : كتب الله له ألف حسنة . وحط عنه ألف سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك . ولم يأت أحد ، بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثلها ، أو زاد عليه . ومن قال في يوم مائة مرة : سبحان الله وبحمده ، حطت خطاياه ، ولو كانت مثل زبد البحر » .

وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة. وفيها : التوحيد والتحميد.

فقوله « لا إله إلا الله ، وحــده لا شريك له » توحيد . وقوله « له الملك وله الحمد » تحميد . وفيها معان أخرى شريفة .

وقد جاء الجمع بين التوحيد ، والتحميد ، والاستغفار ، في مواضع مثل حديث كفارة المجلس « سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك » فيـــه : التسبيح ، والتحميــد ،

والتوحيد ، والاستغفار . من قالها فى مجلس ، إن كان مجلس لغط ، كانت كفارة له ، وإن كان مجلس ذكر :كانت كالطابع له . وفى حديث أيضاً « إن هذا يقال عقب الوضوء » .

فنى الحديث الصحيح فى مسلم وغيره من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية . يدخل من أيها شاء » وفى حديث آخر أنه يقول « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك » .

وقد روى عن طائفة من السلف ، فى الكلمات التى تلقاهـــا آدم من ربه ، نحو هذه الكلمات .

روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال « اللهم لا إله إلا أنت ، سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي . إنك خير الغافرين . اللهم لا إله إلا أنت . سبحانك وبحمدك . رب إنى ظلمت نفسي فارحمني . فأنت خير الراحمين . لا إله الا أنت . سبحانك وبحمدك . رب إني ظلمت نفسي ، فتب علي . إنك أنت التواب الرحيم » .

فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء . وخاتمـــة الوضوء : فيهــا التسبيـــع ، والتحميد ، والتوحيد ، والاستغفار .

فالتسبيح ، والتحميد ، والتوحيد لله . فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو .

والاستغفار من ذنوب النفس ، التي منها تأتى السيئات .

وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد، والاستغفار فى غير موضع كقوله ( فَاعْلَمُ أَنَّهُ لِلَآلِكَ اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُ وْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) وفى قوله ( اَلَاتَعْبُدُ وَالْمَالَةُ إِنَّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ \* وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وفى قوله ( فَلْ إِنَّمَ اَنَا بَشَرُّ مِنْلُكُمْ مُ اللهُ وَرَحِدٌ فَاسْتَقِيمُ وَالِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ).

وفى حديث رواء ابن أبى عاصم وغيره « يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب ، وأهلكونى بالاستغفار ، وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء . فهم يذنبون ولا يستغفرون . لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » .

و « لا إله إلا الله » تقتضي الإخلاص والتوكل. والإخلاص [ يقتضي ] الشكر . فهي أفضل الـكلام . وهي أعلى شعب الإيمان . كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليـه وسـلم ، أنه قال « الإيمان بضع

وستون \_\_ أو بضع وسبعون \_\_ شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله . وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » .

ف « لا إله إلا الله » هي قطب رحى الإيمان ، وإليها يرجع الأمر كله .

والكتب المنزلة: مجموعة في قوله تعالى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ) وهي معنى « لا إله إلا الله » و « لا حول ولا قوة إلا بالله » هي من معنى « لا إله إلا الله » و « الحمد لله » في معناها ، و « سبحان الله والله أكبر » من معناها . لكن فيها تفصيل بعد إجمال .

## فهـــــل

وقد ظن بعض المتأخرين: أن معنى قوله « فَينَنَفْسِكَ » أي أهن نفسك ؟ وأنه استفهام ، على سبيل الإنكار ، ومعنى كلامه: أن الحسنات والسيئات ، كلها من الله ، لا من نفسك .

وهـــذا القول يباين معنى الآية . فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان . أي بذنوبه . وهــؤلاء يقولون : ليست السيئات من نفســه .

وممن ذكر ذلك: أبو بكر بن فورك. فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه قول الشاعر:

ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا عدد الرمل والحصى والتراب

قلت : وإضار الاستفهام \_ إذا دل عليه الكلام \_ لا يقتضى جواز إضاره فى الخبر المخصوص من غيير دلالة . فإن هذا يناقض المقصود . ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه ، بأن يقدر فى خبره استفهاماً . ويجعله استفهام إنكار .

وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه السلام «هذا ربي » أهذا ربي ؟

قال ابن الأنباري: هـذا القول شاذ. لأن حرف الاستفهـام لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والاستخبار.

وهؤلاء استشهدوا بقوله ( أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ) .

وهذا لاحجة فيه . لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الجملة ، فى الجملة ( وَمَاجَعَلْنَالِبُشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ) فلم يحتج إلى ذكره ثانية . بل ذكره بفسد الكلام . ومثله قوله ( أَفَإِيْن مَّاتَأُوْقُتِلَ

اَنَقَلَتَهُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ ؟) وقوله ( أَفَكُلَمَاجَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمُ الشَكَكَبَرْتُمْ ؟) الشَكَكَبَرْتُمْ ؟) الشَكَكَبَرْتُمْ ؟) وقوله ( أَوَكُلَمَا عَنهَ دُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُم ؟) وهذا من فصيح الكلام وبليغه . واستشهدوا بقوله :

لعمرك لا أدري ، وإن كنت دارياً

بسبع رمسين الجر ، أم بشان ؟

وقوله :

كذبتك عينـك ، أم رأيت بواسط

غلس الظلام من الرباب خيالا ؟

تقديره: أكذبتك عينك ؟ .

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فيها بعد « أم بثمان » و « أم رأبت » يدل على الألف المحذوف في البيت الأول . وأما الشانى : فإن كانت « أم » هي المتصلة ، فكذلك . وإن كانت هي المنفصلة . فالخبر على بابه .

وهؤلاء مقصودم : أن النفس لا تأثير لهـا في وجود السيئات .

وليست سبباً فيها . بل قد يقولون : إن المعاصي علامة محضة على العقوبة ، لاقترانها بها . لا أنها سبب لها . وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ، وللعقل .

والقرآن يبين في غير موضع : أن الله لم يهلك أحداً ولم يعذبه الا بذنب . فقال هنا ( وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِينَ نَفْسِكَ ) وقال لهم في شأن أحد ( أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَاذاً قُلْهُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ) وقال تعالى ﴿ وَمَآأَصَابَكُمْ مِن مُّصِيبَةٍ فَهِـمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَنكَثِيرِ ﴾ وقال تعالى في سورة الشورى أيضاً ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِتَتُهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ وقال تعالى ( قُلْ أَرَءَ يَسْمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ بِيَنَا أَوْنَهَ ازَامًا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ؟) وقال تعالى ( وَمَآأَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ \* ذِكْرَيَ وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ ) وقال تعالى ( وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِينَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ) وقال تعالى ( ظَهَرَالْفَسَادُفِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِيمَاكَسَبَتْ أَدْى ٱلنَّاسِ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) وقال تعالى ( وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال تعالى ( أَوْيُوبِقْهُنَّ بِمَاكَسَبُوْ أُوبَعْثُ عَنكَثِيرٍ ) وقال تعالى في سورة القلم عن أهل الجنــة الذين ضرب بهم المثل لما أهلـكها بذلك العذاب ( وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱكُبُرُلُوكَانُواْيَعْلَمُونَ ) وقال تعالى ( مَثَلُ مَايُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيا كَمثَلِ رِيجِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوّا مَثَلُ انفُسَهُمْ فَأَهْلَكُ مَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُ مَا ظَلَمُهُمُ ٱللّهُ وَلَنكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) وقال وقال تعالى عن أهل سبأ ( فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ \_ إلى قوله \_ فَوله \_ فَالْمَوْرَ وَاللَّهُ وَلَكُونَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ) وقال قوله \_ فَالْكَ جَزَيْنَهُم بِمَاكَفُرُواْ وَهَلْ بُحُزِينَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ) وقال نعالى ( وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمُ أَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيدٌ شَدِيدً ) وقال نعالى ( وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمُ أَقُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيدٌ شَدِيدً ) وقال نعالى ( وَمَاكُنَا مُعَذِينِينَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا )

وفى الحديث الصحيح الإلهي « ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد خيراً : فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

وفى سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبي » وقال تعالى ( وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) .

والحمد لله وحده ، وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم . ورضى الله عن الصحابة أجمعين ، وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

## وقال شيخ الإسلام قدس الله رومه

## فم\_\_\_ل

قال الله تعالى: ( وَمَنْ آخَسَنُ دِينَا مِّمَّنْ آَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ) فنني أن يكون دين أحسن من هذا الدين ، وأذكر على من أثبت ديناً أحسن منه ؛ لأن هـذا استفهام إنكار ، وهـو إنكار نهي وذم لمن جعـل ديناً أحسن من هذا .

قال قتادة والضحاك وغيرها: إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله تعالى منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله تعالى: (لِيسَ بِأَمَانِيَكُمُ وَلَا أَمَانِي آهً لِ اللهِ عَلى اللهِ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهُ بَاللهُ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهُ ب

وروى سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق ، قال : لما زلت هذه الآية : ( لَيْسَبِأَمَانِيَّكُمْ وَلَآأَمَانِيَّأَهُ لِٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوّءً ايُجُزَيِهِ ) قال أهل الكتاب : نحن وأنتم سواء ، حتى نزلت ( وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى وَهُومُؤُمِنُ ) الآية . وزلت فيهم أيضاً ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ) الآية .

وقد روى عن مجاهد قال قالت قريش: لا نبعث أولا نحاسب وقال أهل الكتاب: ( لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَسَّامًا مَعْدُودَةً ) فأنزل الله عن وجل: ( لَيْسَ بِأَمَانِيَ كُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْحَيْتِ ) وهذا يقتضي أنها خطاب للكفار من الأميين وأهل الكتاب؛ لاعتقادهم أنهم لا يعذبون العذاب الدائم، والأول أشهر في النقل وأظهر في الدليل؛ لأن السورة مدنية بالاتفاق، فالخطاب فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية.

وأيضاً: فإنه قــد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نزل قوله تعالى: ( مَن يَعْمَلُ سُوّءَ ايُجُزَيِهِ ) شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن مصائب الدنيا من الجزاء ، وبها يجزي المؤمن ؛ فعلم أنهم مخاطبون بهــذه الآية لا مجرد الكفار .

وأيضاً قوله بعد هذا: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ

أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ ) الآية . وقوله : ( وَمَنْ آَحْسَنُ دِينًا ) يدل على الله ع

وأيضاً : فما قبلها وما بعدها خطاب مع المؤمنين وجواب لهم ، فكان المخاطب في هذه الآية هو المخاطب في بقية الآيات .

فإن قيل: الآية نص في نفي دين أحسن من دين هـذا المسلم، لكن من أين أنه ليس دين مثله؟ فإن الأقسام ثلاثة: إما أن يكون ثم دين أحسن منه. أو دونه، أو مثله، وقد ثبت أنه لا أحسن منه فمن أين في الآية أنه لا دين مثله؟ ونظيرها قوله: ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا يَمْ مَنْ اللّهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ )

قيل: لو قلنا في هذا المقام: إن الآية لم تدل إلا على نفي الأحسن لم يضر هذا؛ فإن الخطاب له مقامات، قد بكون الخطاب تارة بإثبات صلاح الدين، إذا كان المخاطب يدعى أو يظن فساده، ثم في مقام بأن يقع النزاع في التفاضل، فيبين أن غيره ليس أفضل منه. ثم في مقام ثالث يبين أنه أفضل من غيره. وهكذا إذا تكلمنا في أمر الرسول، فني مقام نبين صدقه وصحة رسالته. وفي مقام بأن نبين أن غيره ليس أفضل منه، وفي مقام ثالث نبين أنه سيد ولد

آدم ؛ وذلك أن الـكلام يتنوع بحسب حال المخاطب .

ثم نقول: يدل على أن هذا الدين أحسن من وجوه:

« أحدها » أن هذه الصيغة وإن كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على أفعل ، فإنه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب ، يفضل ـــ المذكور المجرور بمن مفضلا عليه في الإثبات ، فإنــك إذا قلت : هـــذا الدين أحسن مـن هـذا كان الجرور بمن مفضلا عليه ، والأول مفضلا ، فإذا قلت لاأحسن من هذا ، أومن أحسن من هـــذا ؟أو ليس فيهم أفضل من هذا ، أو ما عندي أعلم من زيـد ، أو ما في القوم أصدق من عمرو ، أو ما فيهم خير منه ، فإن هـــذا التأليف يدل عـــلى أنـــه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم ؛ بل قــد صارت حقيقة عرفية في نـــني فضل الداخل في أفعل ، وتفضيل المجرور على الباقين ، وأنها تقتضي نفي فضلهم واثبات فضله عليهم ، وضمنت معنى الاستثناء ،كأنك قلت : ما فيهـــم أَفِصَلَ إِلا هَذَا ، أَو مافيهم المفضل الإهذا ، كما أن [ إن ] إذا كفت بما النافية صارت متضمنة للنَّفي والإثبات .

وكذلك الاستثناء ؛ وإن كان في الأصل للإخراج من الحكم ، فإنه صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منه ، فالاستثناء من النفي إثبات ،

ومن الإثبات نني ، واللفظ يصير بالاستعال له معنى غــير ما كان يقتضيه أصل الوضع .

وكذلك يكون في الأسماء المفردة تارة ، ويكون في تركيب الكلام أخرى ، ويكون في الجل المنقولة كالأمثال السائرة جملة ، فيتغير الاسم المفرد بعرف الاستعال عما كان عليه في الأصل ، إما بالتعميم وإما بالتخصيص وإما بالتحويل ؛ كلفظ الدابة والغائط والرأس ويتغير التركيب بالاستعال عما كان يقتضيه نظائره ، كافي زيادة حرف النفي في الجمل السلبية ، وزيادة النفي في كاد ، وبنقل الجملة عن معناها الأصلي إلى غيره كالجمل المتمثل بها ، كما في قولهم : « يداك أو كتا وفوك نفخ » و « عسى الغوير أبؤساً » .

« الوجه الثاني » أنه إذا كان لادين أحسن من هذا فالغير إما أن يكون مثله أو دونه ، ولا يجوز أن يكون مثله ؛ لأن الدين إذا ماثل الدين وساواه في جميع الوجوه كان هو إياه ، وإن تعدد الغير لكن النوع واحد فلا يجوز أن يقع التماثل والتساوي بين الدينين المختلفين ، فإن اختلافها يمنع تماثلها ؛ إذ الاختلاف ضد التماثل ، فكيف بكونان فإن اختلافها عنع تماثلها ؛ إذ الاختلاف تضاد لا تنوع ؛ فإن أحد الدينين يعتقد فيه أمور على أنها حق واجب ، والآخر يقول إنها باطل محرم . فين المحال استواء هذين الاعتقادين .

وكذلك القصدات ، فإن هذا يقصد المعبود بأنواع من المقاصد والأعمال والآخر يقصده بما يضاد ذلك وينافيه ، وليس كذلك تنوع طرق المسلمين ومذاهبهم ؛ فإن دينهم واحد ، كل منهم يعتقد ما يعتقده الآخر ، ويعبده بالدين الذي يعبده ويسوغ أحدها للآخر أن بعمل بما تنازع فيه من الفروع فلم يختلفا ؛ بل نقول أبلغ من هذا أن القدر الذي يتنازع فيه المسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدها أحسن عند الله فإن هذا مذهب جهور الفقهاء الموافقين لسلف الأمة على أن عند الله واحد في جميع المسائل ، فذاك الصواب هو أحسن عند الله ، وإن كان أحدها يقر الآخر . فالإقرار عليه لا يمنع أن يكون مفضولا مرجوحا ، وإنما يمنع أن يكون محرما .

وإذا كان هذا في دق الفروع فما الظن بما تنازعوا فيه من الأصول؟ فإنه لا خلاف بين المسلمين ولا بين العقلاء أن المصيب في نفس الأمر واحد ، وإنما تنازعوا في المخطئ هل يغفر له أولا يغفر ، وهل يكون مصيباً بمعنى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا بمعنى صحة الاعتقاد ؟ فإن هذا لا يقوله عاقل : أن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكون كل منها صوابا .

فتلخيص الأمر أن هذا المقام إنما فيه تفضيل قول وعمل على قول وعمل ، فالأقوال والأعمال المختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على بعض

عند جمهور الأمة ؛ بل ومن قال بأن كل مجتهد مصيب قد لا ينازع أن أحدها أحسن وأصوب ، ولا يدعى تماثلها . وإن ادعاه فلم يدعه إلا في دق الفروع ، مع أن قوله ضعيف مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف .

وأما الحل فلم بدع مدع تساوي الأقسام فيه ، وهذا بخلاف التنوع المحض ، مثل قراءة سورة وقراءة سورة أخرى ، وصدقة بنوع وصدقة بنوع آخر . فإن هلذا قد يتماثل ؛ لأن الدين واحد في ذلك من كل وجه ، وإنما كلامنا في الأديان المختلفة ، وليس هنا خلاف محال .

وإذا ثبت أن الدينين المختلفين لايمكن تماثلهما لم يحتج إلى نفي هذا في اللفظ لانتفائه بالعقل. وكذلك لما سمعوا قوله: ( وَلَاتَكُنكَصَاحِبِ الْحُوْتِ ) كان في هذا ما يخاف انتقاصهم إياه.

هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضيل النبيين على بعض ، وبعض الرسل على بعض ، قاضية لأولى العزم بالرجحان ، شاهدة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ، وأكرم الخلق على ربه ؛ لكن تفضيل الدين الحق أمر لابد من اعتقاده ؛ ولهذا ذكره الله في الآية .

وأما تفضيل الأشخاص فقد لا يحتاج إليه فى كل وقت ، فالدين الواجب لا بد من تفضيله ؛ إذ الفضل يدخل فى الوجوب ، وإذا وجب الدين به دون خلافه فلأن يجب اعتقاد فضله أولى .

وأما الدين المستحب : فقد لا يشرع اعتقاد فعله إلا فى حق من شرع له فعل ذلك المستحب ، وإلا فمن الناس من يضره إذا سلك سبيلا من سبل السلام الإسلامية أن يرى غيره أفضل منها ؛ لأنه يتشوف إلى الأفضل فلا يقدر عليه ، والمفضول يعرض عنه .

وكما أنه ليس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقت ه إذا كان يترك طريقته ، ولا يسلك تلك ، فليس أيضا من الحق أن يعتقد أن طريقته أفضل من غيرها ؛ بل مصلحته أن يسلك تلك الطريقة المفضة به إلى رحمة الله تعالى ، فإن بعض المتفقهة يدعون الرجل إلى ماهو أفضل من طريقته عنده ، وقد يكونون مخطئين فلا سلك الأول ولا الثاني ، وبعض المتصوفة المريد يعتقد أن شيخه أكمل شيخ على وجه الأرض ، وطريقته أفضل الطرق . وكلاها انحراف ؛ بل يؤمر كل رجل أن بأتي من طاعة الله ورسوله عما استطاعه ، ولا ينقل من طاعة الله ورسوله بطريقته ، وإن كان فيها نوع نقص أو خطأ ، ولا يبين له نقصها إلا بطريقته ، وإن كان فيها نوع نقص أو خطأ ، ولا يبين له نقصها إلا بطريقته ، وإن كان فيها نوع نقص أو خطأ ، ولا يتمسك بشيء آخر .

وهـذا باب واسـع ليس الغرض هنا استقصاؤه، وهو مبني عــــلى أربعة أصول:

« أحدها » معرفة مراتب الحق والباطل ، والحسنات والسيئات ، والخير والشرين .

« الثاني » معرفة ما يجب من ذلك ومالا يجب ، وما يستحب من ذلك ومالا يستحب .

« الثالث » معرفة شهروط الوجوب والاستحباب من الإمكان والعجز، وأن الوجوب والاستحباب قد يكون مشروطاً بإمكان العلم والقدرة .

« الرابع » معرفة أصناف المخاطبين وأعيانهم ؛ ليؤمركل شخص عما يصلحه ، أو بما هو الأصلح له من طاعة الله ورسوله ، وينهي عما ينفع نهيه عنه ، ولا يؤمر بخير يوقعه فيا هو شر من المهى عنه مع الاستغناء عنه .

وهذا القدر الذي دات عليه هذه الآية \_ من أن دين من أسلم وجهه لله وهو محسن ، واتبع ملة إبراهيم ، همو أحسن الأديان ، أمر متفق عليه بين المسلمين \_ معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ؛

بل من يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين .

ولكن كتاب الله هو عاكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيمه ، ومبين وجه الحكم؛ فإنه بين بهذه الآية وجه التفضيل بقوله: (أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ) وبقوله: ( وَهُوَمُحَسِنٌ ) فإن الأول بيان نيته وقصده ، وقوله: ( وَهُومُحَسِنٌ ) فانتفى بالنص نفي ما هو أحسن منه ، وبالعقل ما هو مثله ، فثبت أنه أحسن الأديان .

« الوجه الثالث » أن النزاع كان بين الأمتين أي الدينين أفضل؟ فلم يقل لهما : إن الدينين سواه ، ولا نهوا عن تفضيل أحدها ؛ لكن حسمت مادة الفخر والحيلاء والغرور الذي يحصل من تفضيل أحد الدينين ؛ فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل دينه يدعوه ذلك إلى الكبر والحيلاء والفخر ؛ فقيل للجميع : ( مَن يَعْمَلُ سُوّءًا ذلك إلى الكبر والحيلاء والفخر ؛ فقيل للجميع : ( مَن يَعْمَلُ سُوّءًا في الكبر والحيلاء والفخر ؛ فقيل للجميع : ( مَن يَعْمَلُ سُوّءًا في الكبر والحيلاء والفخر ؛ فقيل الجميع عن السيئات والحجزاء عليها واقع لا محالة [ قال تعالى ] ( وَالذَّريَاتِ ذَرُوا ) إلى قوله : ( لَوَفِعٌ ) .

فلما استشعر المؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغنى عنهم فضل دينهم وفسر لهم النبي صلى الله عليـه وســـلم أن الجزاء قد يكون فى الدنيا بالمصائب ، بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشركين وأهل الكتاب بقوله : ( وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى ) وأهل الكتاب بقوله : ( وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوَّ أُنثَى ) الآبة . فبين أن العمل الصالح إنما يقع الجزاء عليه في الآخرة مع الإيمان ، وإن كان قد يجزى به صاحبه في الدنيا بلا ايمان ، فوقع الرد على الكفار من جهة جزائهم بالسيئات ، ومن جهة أن حسناتهم لا يدخلون بها الجنة إلا مع الإيمان ، ثم بين بعد هذا فضل الدين الإسلامي الحنفي بقوله : ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ) فجاء الكلام في غاية الإحكام .

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفضل بين الأنبياء التفضيل الذي فيه انتقاص المفضول والغض منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « لا تفضلوا بين الأنبياء » وقال : « لا تفضلوني على موسى » بيان لفضله ، وبهذين يتم الدين .

فإذا كان الله هو المعبود وصاحبه قد أخلص له وانقاد ، وعمله فعل الحسنات ، فالعقل يعلم أنه لا يمكن أن يكون دين أحسن من هذا ؛ بخلاف دين من عند غير الله وأسلم وجهه له ، أو زعم أنه يعبد الله لا بإسلام وجهه ؛ بل يتكبر كاليهود ، ويشرك كالنصارى ، أو لم يكن محسناً بل فاعلا للسيئات دون الحسنات ، وهذا الحكم

عدل محض ، وقياس وقسط ، دل القرآن العقاد، على وجه البرهان فيه .

وهكذا غالب ما بينه القرآن فإنه يبين الحق والصدق ، ويذكر أدلته وبراهينه ؛ ليس يبينه بمجرد الإخبار عن الأمر ، كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة ، أن دلالته سمعية خبرية ، وأنها واجبة لصدق الحبر ؛ بل دلالته أبضًا عقلية برهانية ، وهو مشتمل من الأدلة والبراهين على أحسنها وأتمها بأحسن بيان ، لمن كان له فهم وعقل ؛ بحيث إذا أخذ ما في القرآن من ذلك ، وبين لمن لم يعلم أنه كلام الله أو لم يعلم صدق الرسول ، أو يظن فيه [ظنا] مجرداً عن ما يجب من قبول قول الخبر ، كان فيه ما يبين صدقه وحقه ، ويبرهن عن صحته .

# وفال شيىخ الإسهم رحمه الله تعالى

### نعــــل

في قوله تعالى: ( وَلَا تَجُكِدِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ اَنفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خُوَانًا أَيْهِمًا ) فقوله: ( يَخْتَانُونَ اَنفُسَهُمْ ) مثل قوله في سورة البقرة ( عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ اَنفُسَكُمْ ) قال ابن قتيبة وطائفة من المفسرين: معناه تخونون أنفسكم . زاد بعضهم: تظامونها . فجعلوا الأنفس مفعول ( تَخْتَانُونَ ) وجعلوا الإنسان قد خان نفسه أي ظلمها بالسرقة كما فعل ابن أبيرق \_ أو بجاع امرأته ليلة الصيام كما فعل بعض الصحابة \_ وهذا القول فيه نظر ؛ فإن كل ذنب يذنبه فعل بعض الصحابة \_ وهذا القول فيه نظر ؛ فإن كل ذنب يذنبه الإنسان فقد ظلم فيه نفسه ، سواء فعله سراً أو علانية .

وإذا كان اختيان النفس هو ظلمها أو ارتكاب ما حرم عليها كان كل مذنب مختانـــاً لنفسه ، وإن جهر بالذنوب ، وكان كفر الــكافرين وقتالهم للأنبياء وللمؤمنين اختياناً لأنفسهم ، وكذلك قطع الطريق والمحاربة ، وكذلك الظلم الظاهر ، وكان ما فعله قوم نوح وهود، وصالح وشعيب اختياناً لأنفسهم .

ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل في هذه المعاني كلها ، وإنما استعمل في خاص من الذنوب مما يفعل سراً ، وحتى قال ابن عباس في قوله : (تَّغَتَانُونَ أَنفُسَكُمُ ) : عنى بذلك فعل عمر ، فإنه روى أنه لما جاء الأنصاري فشكى أنه بات تلك الليلة ولم يتعش لما نام قبل العشاء ، وكان من نام قبل الأكل حرم عليه الأكل ، فيستمر صائماً ، فأصبح يتقلب ظهراً لبطن ، فلما شكا حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر : يا رسول الله إنى أردت أهلي الليلة فقالت إنها قد نامت فظننتها لم ننم فواقعتها ، فأخبرتني أنها كانت قد نامت ، قالوا : فأزل الله في عمر : ( أُجِلَّ لَكُمْ يَدَلُهُ الصِّيامِ الرَّفَ الدَيْسَانِكُمُ ) .

وقد قيل: إن الجماع ليلة الصيام كانوا منهيين عنه مطلقاً ، بخلاف الأكل ، فإنه كان مباحاً قبل النوم . وقد روى أن عمر جامع امرأته بعد العشاء قبل النوم ، وأنه لما فعل أخذ يلوم نفسه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! أعتذر إلى الله مهن نفسي هذه الخائنة ، إني رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجامعت أهلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ما كنت فسولت لي نفسي فجامعت أهلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « ما كنت

جديراً بذلك يا عمر » وجاء طائفة من الصحابة فذكروا مشل ذلك فأنزل الله هذه الآية .

فهذا فيه أن نفسه الخاطئة سولت له ذلك ، ودعته إليه ، وأنه أخذ يلومها بعد الفعل ، فالنفس هنها هي الخائنة الظالمة ، والانسان تدعوه نفسه في السر إذا لم يره أحد إلى أفعال لا تدعو إليها علانية ، وعقله ينهاه عن تلك الأفعال ، ونفسه تغلبه عليها .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام: « أما فيكم رجل يقوم إلى هذا فيضرب عنقه ؟ » فقال له رجل: هلا أو مضت إلى ؟ فقال: « ما ينبغي لنبى أن تكون له خائنة الأعين » قال تعالى: ( وَلاَئْجُكِدِلُ عَنِ النِّي كَنْ عَالَى اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا \* يَسْتَخْفُونَ عَنِ النِّي اللَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا \* يَسْتَخْفُونَ

مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ )
وفي الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « آبة المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان » وفى حديث آخر « على كل خلق بطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب » ومثل هذا كثير .

وإذا كان كذلك فالإنسان كيف يخون نفسه . وهو لا يكتمها ما يقوله ويفعله سراً عنها ؟ كما يخون من لا يشهده من الناس ؟ كما يخون الله والرسول إذا لم يشاهده ، فلا يكون ممن يخاف الله بالغيب ، ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها ؟ فالأشبه والله أعلم \_ أن يكون قوله : ( تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ ) مشل قوله : ( إِلَّامَن سَفِهَ نَفْسَهُ ) .

والبصريون يقولون فى مثل هذا: إنه منصوب على أنه مفعول له، ويخرجون قوله: (سَفِهَ) عن معناه فى اللغة، فإنه فعل لازم؛ فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة.

وأما الكوفيون \_ كالفراء وغيره ومن تبعهم \_ فعندم أن هذا منصوب على التمييز ، وعندم أن المميز قد بكون معرفة كما بكون نكرة ، وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب ، مثل قولهـم : ألم فلان رأسه ، ووجع بطنه ، ورشد أمره . وكان الأصل سفهت نفسه ، ورشد أمره . ومنه قولهم : غبن رأيه ، وبطرت نفسه ، فقوله تعالى : (بَطِرَتْمَعِيشَتَهَا) من هذا الباب ، فالمعيشة نفسها بطرت ، فلما كان الفعل (١) نصبه على التمييز قال تعالى : ( وَلَاتَكُونُواْكُالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَالنَّاسِ ) فقوله : (سَفِه نَفْسَهُ ) معناه إلا من سفهت نفسه أي كانت سفية ، فلما أضاف الفعل إليه نصبها على التمييز كما في قوله : ( وَالشَتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ) ونحو ذلك . وهذا اختيار ابن قتيبة وغيره ؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة .

وهذا الذي قاله الكوفيون أصح في اللغة والمعنى ؛ فإن الإنسان هو السفيه نفسه ، كما قال تعالى : ( سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ ) ( وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ ) ( وَلَا تُوَتُوا السُّفَهَآءَ ) فكذلك قوله : ( تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُم )أي تختان أنفسكم ، فالأنفس هي التي اختانت ، كما أنها هي السفية . وقال : اختانت ولم يقل خانت ؛ لأن الافتعال فيه زيادة فعل على ما في مجرد الخيانة ، قال عكرمة : والمراد بالذين يختانون أنفسهم ابن أبيرق الذي سرق الطعام والقاش ، وجعل هو وقومه يقولون : إنما سرق فلان لرجل آخر .

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل.

فهؤلاء اجتهدوا في كتان سرقة السارق ورمي غيره بالسرقة ، كما قال تعالى : ( يَشْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَشْتَخْفُونَ مِنَ النَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذَ قَالَ تعالى : ( يَشْتَخْفُونَ مِنَ النَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذَ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ) فكانوا خائنين للصاحب والرسول يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ) فكانوا خائنين للصاحب والرسول وقد اكتسبوا الحيانة .

والحجامع إن كان جامع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام فقد خانها، والأول أشبه. والصيام مبناه على الأمانة، فإن الصائم يمكنه الفطر ولا يدري به أحد، فإذا أفطر سراً فقد خان أمانته، والفطر بالجماع المستور خيانة، كما أن أخذ المال سراً وإخبار الرسول والمظلوم ببراءة السقيم وسقم البريء خيانة، فهذا كله خيانة، والنفس هي التى خانت؛ فإنها تحب الشهوة والمال والرئاسة، وخان واختان مثل كسب واكتسب فجعل الإنسان مختاناً.

ثم بين أن نفسه هي التي تختان ، كما أنها هي الستى تضر ؛ لأن مبدأ ذلك من شهوتها ، ليس هو مما يأمر به العقل والرأي ، ومبدأ السفه منها لحفتها وطيشها والإنسان تأمره نفسه في السر بأمور ينهاها عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغلبته ، وهدذا يوجد كثيراً في أمر الجماع والمال ؛ ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس ، ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه إلى الحيانة في ذلك . قال سعيد بن المسيب : لو ائتمنت على بيت مال لأديت الأمانة ، ولو ائتمنت على امرأة سوداء لحفت أن لا أؤدي الأمانة فيها . وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس الحريصة على أخذه كيف انفق .

وهذا كله مما يبين أن النفس تخون أمانتها ، وإن كان الرجل ابتداء لا يقصد الحيانة ، فتحمله على الحيانة بغير أمره ، وتغلبه على رأيه ولهذا يلوم المرء نفسه على ذلك ويذمها ، ويقول هذه النفس الفاعلة الصانعة ؛ فإنها هي التي اختانت .

### فهـــــل

ودل قوله : ( وَلَا تُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ) أنه لا يجوز الجدال عن الحائن ، ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت

خانة: لها في السر أهوا، وأفعال باطنة تخفي على الناس فلا يجوز المجادلة عنها، قال تعالى: ( يَعْلَمُ خَايِنَةَ الْأَغَيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ) وقال تعالى: ( وَذَرُوا طَلِهِ مَا الْإِنْمُ وَبَاطِنَهُ ) وقال تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا مَرَّمَ رَبِي الْفَوَحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) وقال تعالى: ( بَلِ حَرَّمَ رَبِي الْفَوَحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) وقد قال تعالى: ( بَلِ الْإِنْسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَاعِدَار ) وقد قال تعالى: ( بَلِ الْإِنْسَنُ عَلَى نَفْسِهِ بأعذار في الله بعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها، وهو ببصرها بخلاف ذلك، وقال تعالى: ( كَفَنْ بِنَفْسِكَ وَيَا النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فِي وَهُو اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فَيْ وَهُو اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فِي وَهُو اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فَيْ مَا فِي قَلْمِ فِي وَهُو اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فِي وَهُو اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فَيْ قَلْمُ وَهُو اللهُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمُ وَهُو اللهُ اللهُ عَلَى مَا فَي مَا فِي قَلْمِ فِي وَهُو اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَى مَا فَي قَلْمِ فَيْ وَهُو اللهُ عَلَى مَا فَي قَلْمُ وَهُو اللهُ عَلَى مَا فَيْ مَا فَي قَلْمُ اللهُ عَلَى مَا فَي قَلْمُ اللهُ عَلَى مَا فَي قَلْمُ وَاللهُ عَلَى مَا فَي قَلْمُ وَاللّهُ عَلَى مَا فَي مَا فَي قَلْمُ عَلَى مَا فَي قَلْمُ اللهُ عَلَى مَا فَي قَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا فَي مَا فَي عَلَى مَا فَي عَلَى مَا فَيْ اللهُ عَلَى مَا فَي عَلَى مَا فَي عَلَى مَا فَي عَلْمُ اللهُ عَلَى مَا فَي عَلْمُ اللهُ عَلَى مَا فَي عَلَى مَا فِي قَلْمُ اللهُ عَلَى مَا فَي عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى مَا فَي عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَل

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم » فهو يجادل عن نفسه بالباطل ، وفيه لدد : أي ميل واعوجاج عن الحق ، وهذا على نوعين : أحدها أن تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس ، و « الثاني » فيما بينه وبين ربه ، بحيث يقيم أعذار نفسه ويظها محقة وقصدها حسناً ، وهي خائنة ظالمة ، لها أهواء خفية قد كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر ، قال شداد بن أوس إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية ، قال أبو داود : هي حب الرياسة .

وهذا من شأن النفس حتى إنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه و يجادل الله بالباطل ، قال تعالى : ( يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ مَجِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ رُكَا يَعْمُ مُ ٱللَّهُ مَعِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ رُكَا يَعْمُ مُمُ ٱلْكَيْدِبُونَ \* ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ يَكْلِفُونَ لَكُرُّ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْءً أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَيْدِبُونَ \* ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ

فَأَسَدُهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَنِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ هُمُ الْخَيْرُونَ ) وقال نعالى : ( وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤ أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ \* ثُمُّ لَرْتَكُن فِتْنَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ \* اَنظر كَيْفَكَذَبُواْ عَلَىَ اَنفُسِمٍ مَّ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ) .

وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد أعماله يوم القيامة ، حتى يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه . وقال تعالى : ( وَمَا كُنتُمْ تَسَتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْهُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ) .

ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة ، وصفهم الله بذلك في غير موضع . وفي قصة نبوك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون بعتذرون إليه فجعل يقبل علانيتهم ، ويكل سرائرهم إلى الله ، فلما جاء كعب قال : والله يارسول الله لو قعدت بين يدي ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخرج من سخطه : إني أوتيت جدلاً ؛ ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك علي ؛ ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني الله أن يسخطك علي ؛ ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله ، لا والله ما كان لي من عذر ، والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

أما هذا فقد صدق ، بعني والباقي يكذبون ثم إنه هجره مدة ، ثم تاب الله عليه ببركة صدقه .

فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز؛ بل إن أذنب سراً بينه وبين الله اعترف لربه بذنبه ، وخضع له بقلبه ، وسأله مغفرته وتاب إليه فإنه غفور رحيم تواب ، وإن كانت السيئة ظاهرة تاب ظاهراً ، وإن أظهر جيلاً وأبطن قبيحا تاب في الباطن من القبيح ، فمن أساء سراً أحسن سراً ، ومن أساء علانية أحسن علانية ، ( إِنَّ الْحَسَنَتِ يُدْهِبُنَ السَّيِّ عَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ )

### سورة المائدة

## وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه

### فم\_\_\_ل

سورة المائدة أجمع سورة فى القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم ، والأمر والنهي ؛ ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : هي آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ، ولهذا افتتحت بقوله : ( أَوَفُواْ بِاللَّهُ قُودِ ) والعقود هي العهود ، وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرها ، والآيات فيها متناسبة مثل قوله : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَصَلُ اللَّهُ لَكُمْ مَناسبة مثل قوله : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَصَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـتَدُواْ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ أَلَهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـتَدُواْ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْمُعْتَدِينَ ) .

وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآبة نزلت بسبب الذين أرادوا

التبتل من الصحابة ، مثل عثمان بن مظعون والذين اجتمعوا معه . وفي الصحيحين حديث أنس في الأربعة الذين قال أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال : الآخر أما أنا فأقوم لا أنام . وقال : الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء . وقال الآخر : أما أنا فلا آكل اللحم . فقال النبي طل الله عليه وسلم : « لكني أصوم وأفطر ، وأتزوج النساء وآكل اللحم ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » فيشبه والله أعلم أن بكون قوله : ( لَا تُحَرِّمُوا طَلِي بَلَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ ) فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو عزم على تركه ، مثل الذي قال : لا أتزوج النساء ولا آكل اللحم ، وهي الرهبانية المبتدعة ، فإن الراهب لا ينكح ولا آكل اللحم ، وهي الرهبانية المبتدعة ، فإن الراهب لا ينكح

وقوله: (وَلاَتَعَـنَدُوّا) فيمسن قال: أقسوم لا أنام، وقال أصوم لا أفطر؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحد، فهذا مجاوز للحد في العسادة المشروعة، كالعدوان في الدعاء في قوله: ( اَدْعُوارَبَّكُمْ تَضَرُّعُاوَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سيكون قسوم يعتدون في الدعاء والطهور، فالاعتداء في «العسادات، وفي الورع» كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي «الزهد» كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي «الزهد » كالذين حرموا الطيبات وهدذان القسان ترك، فقوله: ( وَلاَتَعْتَدُوّاً) إما أن بكون مختصاً بجانب الأفعال العبادية، وإما أن

والعدوان هنا كالعدوان فى قوله: ( وَلَانَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ) إِمَا أَن بَكُون نُوعا آخر ، وإما أَن بَكُون نُوعا آخر ، وإما أَن بَكُون العدوان فى مجاوزة حدود المأمورات واجبها ومستحبها ، ومجاوزة حد الباح ، وإما أَن بَكُون فى ذلك مجاوزة حد التحريم أيضاً ، فإنها ثلاثة أمور : مأمور به ومنهى عنه ومباح .

ثم ذكر بعد هذا قوله: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغَوِفِ آَيْمَانِكُمُ وَلَاكِن يُعَافِخُهُ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللّه أَنْ اللّه مَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَفَّرَتُهُ ) الآية ، ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ، ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمنأ بالله أو يمنأ أخرى ، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين .

ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخر والميسر ، والأنصاب والازلام فبين به ما حرمه ، فإن نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية كما يقع في تحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون في حال اجتهادم ورياضتهم تحريمية ، ثم إذا وصلوا بزعمهم صاروا إباحية ، وهاتان

آفتان نقعان فى المتعدة والمتصوفة كثيراً ، وقرن بهما حكم الأيمان فإن كلاها يتعلق بالفم داخلا وخارجا ، كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان والأطعمة ، وفيه رخصة فى كفارة الأيمان مطلقاً ، خلافا لما شدد فيه طائفة من الفقهاء ، من جعل بعض الأيمان لا كفارة فيها ، فإن هذا التشديد مضاه للتحريم ، فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديد ، وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التى حرم عليهم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أيمانهم ، ولم يطهره من الرجس كما طهرنا ، فتدبر هذا فإنه نافع .

## وفال شيغ الإسلام رحمه الله

#### *فع*\_\_\_\_ل

قوله: (سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخْرِينَ لَدَيَأْتُوكَ) قبل: اللام لام كي ، أي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم آخرين لم يأتوك ، فيكونون كذابين ونمامين جواسيس ، والصواب أنها لام التعدية ، مثل قوله: « سمع الله لمن حمده » فالساع مضمن معنى القبول أي قابلون للكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأتوك ويطيعونهم ، فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب ، وعلى طاعة غيره من الكفار والمنافقين ، مثل قوله: ( وَلاَ وَضَعُوا خِللكُمُ يَبعُونَكُمُ الْفِئنَة وَفِيكُوسَمَنَعُونَ لَهُمُ مَن يسمع منهم ، فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه ، فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه ، فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه ، فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه ، فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه ، فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه ، فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه ، فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره وإنشائه ، فيكون باطل الخبر الكذب ، وباطل الإنشاء طاعة غير الرسل ،

ثم قال : ( سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ) فَـذَكُر أَنهم في

غذائي الجسد والقلب يغتذون الحرام ، بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق ، وفيه ذم لمن يروج عليه الكذب ويقبله ، أو يؤثره لموافقته هواه ويدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة ؛ لأنها كذب لا سيا إذا اقترن بذلك قبولها لأجل العوض عليها ، سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو هدبة أو أجرة أو غير ذلك ، وهو شبيه بقوله : ( إِنَّ كُثِيرًا مِنَ الأَعْبَارِ وَالرُّهُ بَانِلِكَا كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ بَهِ بَقُولُه : ( إِنَّ كُثِيرًا مِنَ اللَّهِ ورسوله وأحكامه ، والذين بطيعون الخلق يصدقون بماكذب به على الله ورسوله وأحكامه ، والذين بطيعون الخلق في معصية الخالق .

ومثله: ( هَلَ أُنِيِّتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّلُ الشَّينطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ \* يُلَقُونَ السَّمْعَ وَأَحَّثُرُهُمْ كَذِبُونَ ) فإنما تنزلت بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة الصدق ألف كلمة من الكذب على من هو كذاب فاجر ، فيكون سماعا للكذب من مسترقة السمع .

ثم قال فى السورة: ( لَوُلَايَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَنَ قَوْلِمِهُ الرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَنَ قَوْلِمِهُ الْإِنْمُ وَسَمَاعُ الْكَذَبُ وَأَكُلُ السَّحَتُ أَيْلِائُمُ وَسَمَاعُ الْكَذَبُ وَأَكُلُ السَّحَتُ أَعْمَالُ مَثْلَازُمَةً فَى العَادة، وللحكام منها خصوص، فإن الحاكم إذا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل

ارنشى سمع الشهادة المزورة ، والعنوى الفاجرة ، فصار سماعا للـكذب أكالا للسحت قائلا للإثم .

ولهذا خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم وبين تركه ؛ لأنه ليس قصدهم قبول الحق وسماعه مطلقاً ؛ بل يسمعون ما وافق أهواءهم وإن كان كذبا ، وكذلك العاماء الذين بتقولون الروايات المكذوبة .

## وفال شبخ الإسلام رحم الله تعالى

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ .

منها قوله: ( وَعَبُدَالطَّغُوتَ ) والصواب عطفه على قوله: ( مَن لَّمَنَهُ اللَّهُ ) فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية؛ لكن المتقدمة الفاعل الله مظهراً أو مضمراً ، وهذا الفعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد ، ولم يعد حرف ( مَن ) لأن هذه الأفعال لصنف واحد وم اليهود .

# وفال شيخ الإسلام رحم الله

### فهـــــل

قال تعالى : ( يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَاۤ اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَعَـ تَدُوَأً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ \* وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالُا طَيِّبًا ) الآبة .

ومن المشهور فى التفسير : أنها نزلت بسبب جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على الترهب ، وفى الصحيحين عن أنس : « أن رجالا سألوا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، عن عبادته فى السر ، فتقالوا ذلك » وذكر الحديث .

وفي الصحيحين عن سعد قال: « رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا » . وعن عكرمة أن على بن أبى طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد ، وسالما

مولى أبي حذيفة فى أصحاب لهم تبتلوا ، فجلسوا فى البيوت ، واعتزلوا النساء ، ولبسوا المسوح ، وحرموا الطيبات من الطعام واللباس ، إلا ما يأكل ويلبس أهـــل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء ، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار ، فنزلت هذه الآية . وكذلك ذكر سارً المفسرين ما يشبه هذا المعنى .

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وذم الذين يتبعون الشهوات، والذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيا، ويريدون ميلا عظيا. وذم الذين اتبعوا ما أترفوا فيه، والذين يتمتعون وبأكلون كما تأكل الأنعام.

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمر ، كما قال تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الخَبِّرُوا لَمْيَسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَيَوْلُكُ ذَكْر الله وإضاعة المحلاة ، وكذلك غيره من أهل الشهوات .

ثم نهى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات ، وعن الاعتداء في تناولها ، وهو مجاوزة الحد ، وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم ، فيكونوا قد تجاوزوا

الحـــد وأسرفوا . وقيل : لا يحملنكم أكل الطيبات على الإسراف وتناول الحرام من أموال الناس فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى فيها لا بد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في ذلك .

والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد فى الآخرة ، وبالعبادة فعل ما ينفع فى الآخرة ، فإذا ترك الإنسان ما ينفعه فى دينه وينفعه فى آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى وأسرف ، وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعبادة نافعة .

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي: ( وَلَاتَعَـٰتَدُوّا ) أي لا تجبوا أنفسكم ، وقال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة المسلمين: من ترك النساء ، ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : لا تحرموا الحلال ، وعن الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه ، وهذا ما أريد به لا تحرموا الحلال ولا تفعلوا الحرام ؛ فيكون قد نهى عن النوعين ؛ لكن سبب نزول الآية وسياقها يدل على قول الجمهور ، وقد يقال هذا مثل قوله : ( وَكُلُواْمِمَا لِللّهِ فَاللّهُ مُلَاللًا لِللّهِ : ( وَكُلُواْمِمَا لِللّهِ : ( وَكُلُواْمِمَا لِللّهِ عَلَى اللّهِ بَاللّهِ بَاللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللّهَ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ اللهُ الل

وكذلك الأعاديث الصحيحة كقول أحدهم : لا أتزوج النساء ،

وقول الآخر لا آكل اللحم . كما في حديث أنس المتقدم ، وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه ، وكذلك مداومة قيام الليل .

#### فهـــــل

وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هـو الصراط المستقيم ، وهو الذي يصلح به دين الإنسان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أعدل الصيام صيام داود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وفي رواية صحيحة : أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور أهل الإسراف والتقشف الزائد .

ولهذا كان السلف يحذرون من هذين الصنفين. قال الحسن: هو المبتدع في دينه والفاجر في دنياه ، وكانوا يقولون: احذروا صاحب الدنيا أغوته دنياه ، وصاحب هوى متبع لهواه ، وكانوا يأمرون بمجانبة أهل البدع والفجور .

ف « القسم الأول » أهل الفجور ، وم المترفون المنعمون ،أوقعهم في الفجور ما م فيه . و « القسم الثاني » المترهبون ، أوقعهم فى البدع غلوم وتشديدم. هؤلاء ( استمتعوا بخلاقهم ) وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم وذلك أن الذين يتبعون الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات والعبادات المأمور بها يستحوذ عليهم الشيطان والهوى فينسيهم الله والدار الآخرة ، ويفسد حالهم ، كما هم مشاهد كثيراً منهم .

والذين يحرمون ما أحل الله من الطيبات \_ وإن كانوا يقولون: ان الله لم يحرم هذا ؛ بل يلتزمون ألا يفعلوه ، إما بالنذر وإما باليمين ، كما حرم كثير من العباد والزهاد أشياء \_ يقول أحدم : لله علي ألا آكل طعاماً بالنهار أبداً ، ويعاهد أحدم ألا يأكل الشهوة الملائة ، ويلتزم ذلك بقصده وعزمه ، وإن لم يحلف ولم ينذر . فهذا يلتزم أن لا يشرب الماء ، وهذا يلتزم ألا يأكل الحبز ، وهذا يلتزم ألا يشرب الفقاع ، وهذا يلتزم ألا يتكلم قط ، وهذا يجب نفسه ، وهذا يلتزم ألا ينكح ولا يذبح . وأنواع هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على سبيل مجاهدة النفس ، وقهر الهوى والشهوة .

ولا ريب أن مجاهدة النفس مأمور بها ، وكذلك قهر الهوى والشهوة ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المجاهد من حاهد نفسه في ذات الله ، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد

الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله » لكن المسلم التبع لشريعة الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله ، فلا يحرم الحلال ولا يسرف فى تناوله ؛ بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح ، ويقتصد فى العبادة ؛ فلا يحمل نفسه ما لا تطبق .

فهدا تجده يحصل له مسن مجاهدات النفس وقهر الهوى ما هو أنفع له من تلك الطريق المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة ، التي غالب من سلكها ارتد على حافره ، ونقض عهده ، ولم يرعها حق رعايتها . وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق ، وتزكو به نفسه ، وتسير به إلى ربه ، ويجد بذلك من المزيد في إيمانه ما لا يجده أصحاب تلك الطريق ، فإنهم لا بد أن تدعوم أنفسهم إلى الشهوات المحرمة ؛ فإنه ما من بني آدم إلا من أخطأ أو م بخطيئة إلا يحبى بن زكريا وقد قال زمالى : ( وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ) .

قال طاووس في أمر النساء وقلة صبره عنهن كما تقدم ، فميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني آدم ، وقد ببتلي كثير منهم بليل إلى الذكران ، كما هو المذكور عنهم ، فيبتلي بليل إلى المردان ، وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلي بما هو دون ذلك من المباشرة والمشاهدة ، ولا بكاد أن بسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره وإما

بينه وبين الأمرد ، ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس.

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه ، فإذا ابتلى المسلم ببعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه فى الله ، وهو مأمور بهذا الجهاد ليس أمراً أوجبه وحرمه هو على نفسه ، فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ؛ فيصير بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله .

وفى حديث رواه أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً: « من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد » وأبو يحيى في حديثه نظر ؛ لكن المعنى الذي ذكره دل عليه الكتاب والسنة ؛ فإن الله أمر بالتقوى والصبر ، فمن التقوى أن يعف عن كل ما حرمه الله من نظر بعين ، ومن لفظ بلسان ، ومن حركة بيد ورجل ، ومن الصبر أن يصبر عن شكوى ما به إلى غير الله عن وجل . فإن هذا هو الصبر الجميل .

وأما الكتمان فيراد به شيئان :

« أحدها » أن يكتم بثه وألمه ، فلا يشكو إلى غـير الله ، فمى شكا إلى غير الله نقص صبره ، وهـذا أعلى الكتمانين ؛ لكن هـذا لا يقدر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس بشكو ما به ، وهذا على

وجهــين : فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب الأديان ، ومضرات النفوس ومنافعها ؛ ليعالج نفسه بعلاج الإيمان ؛ فهذا بمنزلة المستفتى ، وهذا حسن .

وإن شكا إلى من بعينه على المحرم فهذا حرام ، وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى من الراحة ، كما يشكو المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا الاستعانة على مصيبته ، فهذا ينقص صبره ؛ ولكن لا بأثم مطلقاً إلا إذا اقترن به ما يحرم ، كالمصاب الذي يتسخط .

و « الثانى » أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما فى ذلك من إظهار السوء والفاحشة ، فإن النفوس إذا سممت مثل هذا تحركت ، وتشهت وتمنت وتتيمت ، والإنسان متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعباً له إلى الفعل والتشبه به ، والنساء متى رأين البهائم تنزو الذكور منها على الإناث ملن إلى الباءة والمجامعة ، والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أو تخيله فى نفسه دعاه ذلك إلى الفعل ، واذا ذكر للإنسان طعام اشتهاه ومال إليه ، وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو مسكن أو غيره مالت نفسه إليه ، والغريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه ، وكل ما فى نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت

الحبة والطلب إلى ذلك المحبوب المطلوب ؛ إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته ، وكلاها يحصل به تخيل في النفس ، وقد يحصل التخيل بالساع أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به ، فإذا تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى ما تخيلته فتحركت داعية المحبة ، سواء كانت محبة محمودة أو مذمومة .

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز ، أو كان أوان الحج ، أو رأى من بذهب إلى الحج من أهله وأقاربه ، أو أصحابه أو غيرهم ، ولو لم يسمع ذلك ويراه لما تحرك ولا حدث منه داعية قوته إلى ذلك ، فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلى ونحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهباً إلى محبوبه ، فصار ذكرها بذكره بالمحبوب .

وكذلك أصحاب المتاجر والأموال ، إذا سمع أحدم بالمكاسب تحركت داعيته إلى ذلك ، وكذلك أهل الفرج والتنزه إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه ، وهذه الدواعي كلها مركوزة في نفوس بنى آدم ، والإنسان ظلوم جهول .

وكذلك ذكر آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر به وتحرك محبته ، فالمبتلى بالفاحشة والعشق إذا ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب الصور الجميلة ،

فإذا تصورت جنساً تحرك إليها المحبوب .

ولهذا نهى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة ، وكذلك أمر بستر الفواحش ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فلستتر بستر الله ، فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله » وقال : «كل أمتى معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به » فما دام الذنب مستوراً فعقوبته على صاحبه خاصة ، وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاماً ، فكيف إذا كان في ظهوره تحريك لغيره إليه .

ولهذاكره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار: الغزل الرقيق؛ لأنه يحرك النفوس إلى الفواحش؛ فلهذا أمر من يبتلى بالعشق أن يعف ويكتم ويصبر، فيكون حينئذ ممن قال الله فيه: ( إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصَّبِرْ فَإِكَ اللهُ لَيْصُدِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة ، والمجاهد من جاهد نفسه في الله . وأما المبتدعون في الزهد والعبادة السالكون طريق الرهبان فإنهم قد يزهدون في النكاح ، وفضول الطعام ، والمال ونحو ذلك . وهذا محمود ؛ لكن عامة هؤلاء لا بد أن يقعوا في ذنوب من هذا الجنس ، كما نجد كثيراً منهم يبتلي بصحبة الأحداث ، ومرافقة النساء ؛ فيبتلون بالميل

إلى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما لا يبتلى به أهل السنة المتبعون للشريعة المحمدية .

وحكاياتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها في كتاب ، وعندهم من الفواحش الباطنة والظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم ، وخيار من فيهم عيل إلى الأحداث والغناء والساع ؛ لما يجدون في ذلك من راحة النفوس ولو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك .

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان في المنام: لي فيكم لطيفتان السماع وصحبة الأحداث، قال أبو سعيد: قل من ينجو منهما من أصحابنا حتى [إنهم] لقوة محبة نفوسهم [له] صار ذلك ممتزجاً بطريقهم إلى الله، فإن أحده يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة فيما اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك، وعنده في نفسه عند سماع القصائد من الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القرآن، فصاروا في شبهة وشهوة لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم في الأمور المحرمة، التي تفتنهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك عبادة، كالذين قال الله فيهم:

( وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا آءَابَا آءَنا وَاللّهَ أَمْرَا بَهَا ) الآية. وهؤلاء

وإذا وقعوا في الساع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية ، ومحبة تامة ·

الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.

<sup>(</sup>١) ، (٢) أضيفتا حسب مفهوم السياق .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ ذلك ]

وبذلوا فيه أنفسهم وأموالهم . فقد يبذلون فيه نساءهم وأبناءهم، ويدخلون في الدياثة لأغراضهم ، فيأتي أحدهم بولده فيهبه للشيخ يفعل [به] ماأراد هو ومن يلوذ به، ويسمونه حواراً ، وإن كان حسن الصورة استأثر به الشيخ دونهم ، ويعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ ، ويرتفع الحياء بين أم الصبي وأبيه وبين الفقراء .

وإذا صلوا صلوا المنافقين ، يقومون إليها وم كسالى يراؤون النساس ولا يذكرون الله إلا قليلا . فقد أضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات ، ومع هذا فهم قد يزهدون فى بعض الطيبات التى أحلها الله لهم ، ويجتهدون فى عبادات وأذكار ، لكن مع بدعة وأفعال لا تجوز مما تقدم ذكره ، فتلك البدعة هي التى أوقعتهم فى اتباع الشهوات ، وإضاعة الصلوات ؛ لأن الشريعة مثالها مثال سفينة نوح ؛ من ركبها فعرقوا بحبهم ، وبتوب الله على من تاب .

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم من الآصار والأغلال ؛ بل من الحنيفية السمحة ، وأما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم آصاراً وأغلالا ، كما كانت على من قبلنا من الرهبان فإنهم إذا وقع أحدم في الذنب لم يخلص من شره إلا ببلاء شديد ، من أجل خروجه عن السنة .

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق

وهــؤلاء قد يظن أحــدم أنه لا يمكنه السلوك إلى الله تعـالى إلا بـدعة .

وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه فعل الواجبات إلا بما يفعله من الذنوب ، ولا يمكنه ترك المحرمات إلا بذلك ، وهذا يقع لبشر كثير من الناس .

منهم من يقول: إنه لا يمكن أداء الصلوات واجتناب الكلام المحرم \_ من الغيبة وغيرها \_ إلا بأكل الحشيشة.

ويقول الآخر: إن أكلها بعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن على يسميها بعضهم معدن الفكر والذكر ، ومحركة العزم الساكن ، وكل هذا من خدع النفس ومكر الشيطان بهؤلاء وغيرهم ، وإنها لعمى الذهن ، وبصير آكلها أبكم مجنوناً لا يعي ما يقول .

وكذلك في هؤلاء من يقول: إن محبته لله ورغبته فى العبادة، وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بساع القصائد، ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيره، وسماع الأصوات والنغات، ويزعمون أنهم بساع هذه الأصوات ورؤية الصور الحركات تتحرك عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك، وأنهم بدون ذلك قد يتركون

الصلوات ، ويفعلون المحرمات الكبار ،كقطع الطريق ، وقتل النفوس ، ويظنون أنهم بهذا ترتاض نفوسهم ، وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم ، والكبائر ، وتحملها على الصلاة والصوم والحج .

وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس إلى طريقهم بالسف المبتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه . منهم من يدعو إليه بالدف والرقص ، ومنهم من يعمله بالنساء والمقيان ، ومنهم من يعمله بالدف والكف ، ومنهم من يعمله بأذ كار واجتماع ، وتسبيحات وقيام ، وإنشاد أشعار وغير ذلك من سائر أنواعه وألوانه .

وربما ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك . ويقولون هؤلاء الذين توبناهم وقد كانوا لا يصلون ، ولا يحجون ، ولا يصومون بل كانوا يقطعون الطريق ، ويقتلون النفس ، ويزنون ؛ فتوبناهم عن ذلك بهذا الساع . وما أمكن أحدهم استتابتهم بغير هذا .

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة ؛ ولكن يقولون ما أمكننا إلا هذا ، وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيها هـو أشد منه تحريمـاً ، وفى ترك الواجبات ما يزيد إثمـه على إثم هـذا المحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير .

وبقولون: إن الإنسان يجد في نفسه نشاطاً وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل له ما يحبه ، وإن كان مكروهاً حراماً . وأما بدون ذلك فلا يجد شيئاً ، ولا يفعله . وهو أيضاً يمتنع عن المحرمات ، إذا عوض بما يحبه وإن كان مكروهاً ، وإلا لم يمتنع ، وهذه الشبهة واقعة لكثير من الناس ، وجوابها منى على ثلاث مقامات :

#### « أحدها » أن المحرمات قسان :

« أحدها » ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئًا لا لضرورة ولا لغير ضرورة : كالشرك ، والفواحش ، والقول على الله بغير علم والظلم المحض ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى : ( قُلَ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَالَة بُنَزِلْ بِهِ عَلَى اللهُ وَأَن تَشُولُواْ عَلَى اللّهِ مَالَة بُنَزِلْ بِهِ عَلَى اللّهُ مَالَة بُنَزِلْ بِهِ عَلَى اللّهُ مَالَة بُنَزِلُ بِهِ عَلَى اللّهُ مَالَة بُنَاهُونَ ) .

فهذه الأشياء محرمة فى جميع الشرائع ، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ، ولم يبح منها شيئاً قط ، ولا فى حال من الأحوال ، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية ، ونفي التحريم عما سواها ؛ فإن ماحرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه فى حال دون حال ، وليس تحريمه مطلقاً .

وكذلك « الحمر » بباح لدفع الغصة بالانفاق ، وبباح لدفع العطش ، في أحد قولي العلماء ، ومن لم ببحها قال : إنها لا تدفع العطش ، وهذا مأخذ أحمد . فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها ، فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب ، كما يباح لحم الحتزير لدفع الجاعة ، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع ؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع ، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك .

وكذلك «الميسر» فإن الشارع أباح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة في مصلحة الجهاد. وقد قيل إنه ليس منه ، وهو قول من لم يبح العوض من الجانبين مطلقاً إلا المحلل ، ولا ربب أن الميسر أخف من أمر الحر ، وإذا أبيحت الحمر للحاجة فالميسر أولى . والميسر لم يحرم لذاته إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ويوقع العداوة والبغضاء . فإذا كان فيه تعاون على الرمي الذي هو من جنس الصلاة ، وعلى الجهاد زالت الجهاد الذي فيه تعاون ، وتتألف به القلوب على الجهاد زالت هذه المفسدة .

وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر ، ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة . وكذلك « الربا » حرم لما فيه من الظلم ، وأوجب ألا بباع الشيء إلا بمثله ، ثم أبيح بيعه بجنسه خرصاً عند الحاجة ، بخلاف غيرها من المحرمات ، فإنها تحرم في حال دون حال . ولهذا \_ والله أعلم \_ نفي التحريم عما سواها ، وهو التحريم المطلق العام ، فإن المنفي من جنس المثبت ، فلما أثبت فيها النحريم العام المطلق نفاه عما سواها .

و « المقام الثاني » أن يفرق بين ما يفعل الإنسان ، ويأمر به ويبيحه ، وبين ما يسكت عن نهي غيره عنه وتحريمه عليه ، فإذا كان من المحرمات ما لو نهى عنه حصل ما هو أشد تحريماً منه لم ينه عنه ، ولم يبحه أيضاً .

ولهدا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ؛ ولهدا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف ؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات ، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب ، وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه .

بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلـق ؛ فإن دعوتهم بحصل بهـا مصلحة راجحة على مفسدتهـا ، كدعوة موسى

لفرعون ونوح لقومه ، فإنه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله ، وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة ، وحصل أيضاً من نفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة .

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته م الباقين ، وأهلك الله قومه أجمعين ، فكان هلاكهم مصلحة .

فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي ، وكان النهي مصلحة راجحة كان حسناً وأما إذا زاد شره وعظم وليس في مقابلته خير يفوته لم يشرع ، إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة ، فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له ، فيؤذى فيجزع جزعا شديداً يصير به مذنباً ، وينتقص به إيمانه ودينه .

فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ بخــلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد ، ولم يتعد حدود الله بــل استعمل التقوى والصبر ؛ فإن هذا تكون عاقبته حميدة .

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته ، وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة ، كما قال تعالى : (فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوْ أَوَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَيَكُونَ ذَلِكَ مصلحة ، كما قال تعالى : (فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوْ أَوَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَيَكُونَ ذَلِكَ مصلحة ، كما قال تعالى : (فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوْ أَوَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَيَكُونَ ذَلِكُ مصلحة ، كما قال تعالى : (فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَّدُ لِللَّهِ وَيَقْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله ، فإن هذا لا يكون إلا مفسدة ، أو مفسدته راجحة على مصلحته ، وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة ؛ فإن الشارع حكيم ، فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمه ، لكن قد يفعل الإنسان الحرم ثم يتوب ، وتكون مصلحته أنه يتوب منه ، ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة ، وإنابة إلى الله تعالى ؛ فإن الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها ، فإن الإنسان قد يحصل له [ بعدم ] الذنوب كبر وعجب وقسوة ، فإذا وقع في ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ، ولين قلبه بما يحصل له من التوبة .

ولهذا قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار ، ويفعل السيئة فيدخل بها الجنة ، وهذا هو الحكمة في ابتلاء من ابتلي بالذنوب من الأنبياء والصالحين ، وأما بدون التوبة فلا يكون الحرم إلا مفسدته راجعة ، فليس للإنسان أن يعتقد حل ما يعلم أن الله حرمه قطعاً ، وليس له أن يفعله قطعاً ، فإن غلبته نفسه وشيطانه فوقع فيه تاب منه ، فإن تاب فصار بالتوبة خيراً مما كان قبله ، فهذا من رحمة الله به حين تاب عليه ، وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب، وليس له أن يقول أنا أفعل ثم أتوب ، ولا يبيح الشارع له ذلك ، لأنه بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أنداوى ، أو آكل السم ثم أشرب الترياق .

والشارع حكيم، فإنه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل يحصل الدواء بالترياق وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا وكانت آخرته إلى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة، وبالعفو عما سلف من ذنوبه، وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا في أن يذنب ويتوب، ولو لم يفعل ذلك كان شراً منه لو لم يذنب ويتوب؛ لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته، لا يمكن أحد أن يأمر به الإنسان؛ يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته، لا يمكن أحد أن يأمر به الإنسان؛ لأنه لا يدري أن ذلك خير له، وليس ما يفعله خلقاً \_ لعلمه وحكمته \_ يجوز للرسل وللعباد أن يفعلوه، ويأمروا به.

وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره ، ولا فعل الحضر ما فعله لكونه مقدراً كما يظنه بعض الناس ؛ بل ما فعله الخضر هو مأمور به فى الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر ؛ فإنه لم يفعل محرماً مطلقاً ؛ ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار ، فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثره هو أمر مشروع دائماً . وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع ، وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر مشروع .

فهذه القضية تدل على أنه بكون من الأمور ماظـــاهره فساد، فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل، وهو مبــاح في الشرع

باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة التي نوجب حسنه وإباحته .

وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة ، فإن الشرك والقول على الله بلا علم ، والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والظلم : لا يكون فيها شيء من المصلحة ، وقتل النفس ، أبيح فى حال دون حال ؛ فليس من الأربعة . وكذلك إنلاف المال بباح فى حال دون حال ، وكذلك الصبر على المجاعة ؛ ولذلك قال : ( قُلُ أَمَرَيِقِ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمُ الصبر على المجاعة ؛ ولذلك قال : ( قُلُ أَمَرَيَقِ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمُ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ كُمُ الدِينَ )

فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال ، وفي كل شرع ؛ فعلى العبد أن يعبد الله مخلصاً له الدين ، ويدعوه مخلصاً له ، لا يسقط هذا عنه بحال ، ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد ، وهم أهل « لا إله إلا الله » .

فهذا حق الله على كل عبد من عباده ، كما فى الصحيحين من حديث معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : « يامعاذ ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا » الحديث .

فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ، ودعاه

مخلصاً له الدين ، ومن لم بشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره :كفرعون وأمثاله ، فهو أسوأ حالاً من المشرك ؛ فلا به من عبادة الله وحده ، وهذا واجب على كل أحد ، فلا بسقط عن أحد ألبتة ، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره .

ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولا، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنبة إلا نفس مسلمة مؤمنة ، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه ، فمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة ، ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان ، فمن لاذنب له لا يدخل النار ، ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولا ، فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون ، والميت فى الفترة المحضة ، فهذا محتحن فى الآخرة كما جاءت بذلك الآثار .

فيجب الفرق فى الواجبات والمحرمات \_ والتمييز بينها هو اللازم لكل أحد على كل حال ، وهو العدل فى حق الله وحق عبداده بأن يعبدوا الله مخلصا له الدين ، ولا يظلم الناس شيئاً ، وماهو محرم على كل أحد فى كل حال لا يباح منه شيء ، وهو الفواحش والظهم والشرك ، والقول على الله بلا علم \_ وبين ماسوى ذلك .

قال تعالى: ( قُلْ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ -

شَيّعًا ) فهذا محرم مطلقاً لا يجوز منه شيى، ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ) ، فهذا فيه تقييد فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه ، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه. وإذا كان مشركا جاز للولد قتله ، وفي كراهته نزاع بين العلماء .

قوله: ( وَلاَنَقَنُ لُوَ اَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَنِ ) فهذا تحريم خاص ، ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفُورَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ) هذا مطلق ، ( وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالُوالِيَ هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ اَشُدَهُ ) هذا مقيد ، فإن يتامي مال اليَّي هِي اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ اَشُدَهُ ) هذا مقيد ، فإن يتامي المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم ؛ لكن قد يقال : هذا أخذ وقربان بالسي هي أحسن ، إذا فسسر الأحسن بأمر الله ورسوله ، وقربان بالسي هي أحسن ، إذا فسسر الأحسن بأمر الله ورسوله ، وَاوَفُواْ اللَّهِ يَلُوا لِمِيزَانَ بِالقِسْطِ ) هذا مقيد بمن يستحق ذلك ( وَإِذَا فَلْتُمْ فَاعْدِلُواْ ) هذا مطلق .

( وَبِمَهَدِ ٱللّهِ أَوْفُوا ) فالوفاء واجب ؛ لكن يميز بين عهد الله وغيره ، ويفرق بين ما يسكت عنه الإنسان وبين ما يلفظ به ، ويفعله وبأمر به ، ويفرق بينها قدره الله ، فحصل بسببه خير، وبين ما يؤمر به العبد ، فيحصل بسببه خير .

# فال شيغ الاسلام رحم الا

#### فمسل

قوله تعالى عــلواً كبيراً (عَلَيْكُمْ آنفُسَكُمْ لَا يَضُرُكُم مَّن ضَلَ إِذَا آهْتَدَيْتُهُ ) لا يقتضى ترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا نهياً ولا إذناً ، كا فى الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآبة وتضعونها في غير موضعها ، وإني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » .

وكذلك في حديث أبى ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها « إذا رأيت شحاً مطاعا ، وهوى متبعاً ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بخويصة نفسك » وهذا يفسره حديث أبى سعيد في مسلم : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » فإذا قوى أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى

البر ؛ بل يؤذون الناهي لغلبة الشيح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال ، وبقي بالقلب ، و « الشيح » هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم ، وهو منع الحير وكراهته ، و « الهوى المتبع » في إرادة الشر ومجته و « الاعجاب بالرأي » في العقل والعلم ، فذكر فساد القوى الثلاث التي هي العلم والحب والبغض . كما في الحديث الآخر : « ثلات مهلكات ، شيح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه » وبإزائها الشلاث المنجيات : « خشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الفقر والغني ، وكلة الحق في الغضب والرضا » وهي الستى سألها في الحديث الآخر : « اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية ، وأسألك كلة الحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في الفقر والغني » .

فحشية الله بازاء انباع الهوى ، فإن الحشية تمنع ذلك ، كما قال : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّدِ مِونَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ) والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشع المطاع ، وكلة الحق في الغضب والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه ، وما ذكره الصديق ظاهر ؛ فإن الله قال : ( عَلَيْتُكُمُ أَنفُسَكُمُ ) أي الزموهاو أقبلوا عليها ، ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من الأمر والنهي . وقال : ( لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱلْمَتَدَيَّتُمُ ) وإنما يتم الاهتداء إذا أطبع الله وأدى الواجب من الأمر والنهي وغيرها ؛ ولكن في الآبة فوائد عظيمة .

« أحدها » ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فأنهم لن يضروه إذا كان مهتديا .

« الثانى » ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم ، فإن معاصيه لا تضره إذا اهتدى ، والحزن على مالا يضر عبث ، وهذان المعنيان مذكوران في قوله : ( وَأَصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحَذَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ) .

« الثالث » ألايركن إليهم ، ولا يمدعينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات ، كقوله : ( لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ اَزُوَاجُ امِّنْهُمْ وَلَا عَمْرَنَّ عَلَيْهِم والرغبة فيا عندهم في آبة ، فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا .

« الرابع » ألا يعتدى على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم ، أو نهيهم أو هجرهم ، أو عقوبتهم ؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتدبت ، كما قال : ( وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ ) الآية . وقال : ( وَقَنْتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا يَصَدُ اللّهِ اللّهِ لَا يُحِبُ اللّهُ عَنْدِينَ ) وقال : ( فَإِنِ انهُ وَا يُعَاتِلُونَكُو وَلَا يَعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حدود الله إما بجهل وإما بظلم ، وهذا باب يجب التثبت فيه ، وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين .

« الخامس » أن يقوم بالأمر والنهي على الوجــه المشروع ، من العلم والرفق ، والصبر ، وحسن القصد ، وسلوك السبيل القصد ، فإن ذلك داخل في قوله : ( عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ) وفى قوله : ( إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ ) .

فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها المعنى الآخر. وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا، وإعراضه عما لايعنيه، كما قال صاحب الشريعة: « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » ولا سيا كثرة الفضول فيا ليس بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه، لاسيا إن كان التكلم لحسد أو رئاسة.

وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم ، وإما سفيه عابث ، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، ويكون من باب الظلم والعدوان .

فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء ، وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأهـة علمائها وعبادها وأمرائها

ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل ، كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن ؛ محنة أحمد وغيره ، وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة ، وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته ، وكما قد تبغى المشبهة على المنزهة ، وكما قد يبغى بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به ، وهو الإسراف المذكور في قولهم : ( رَبّنا أَغْفِرْلَنَا دُنُوبُهَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ) .

وبإزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيا أمروا به من الحق ، أو فيا أمروا به من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المذكر في هذه الأمور كلها ، فما أحسن ما قال بعض السلف : ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين \_ لايبالي بأيها ظفر \_ غلو أو تقصير .

فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى ، وفاعل المأمور به وزيادة منهى عنها بإزائه تارك المنهى عنه وبعض المأمور به ، والله يهدينا الصراط المستقيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

# فال شيغ الإسلام رحمه الآ

#### فھـــــل

الذي يدل عليه القرآن في سورة المائدة في آية الشهادة في قوله ( فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ الرّبَتْ تُم لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَناً ) أي بقولنا ، ولو كان ذا قربي ، حذف ضمير كان لظهوره ، أي ولو كان المشهود له ، كما في قوله : ( وَإِذَا قُلْتُم فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْنِي ) وكما في قوله : ( كُونُوا فَوَله : ( إِن يَكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيرًا ) أي فَوَله : ( إِن يَكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيرًا ) أي المشهود عليه ونحو ذلك ؛ لأن العادة أن الشهادة المزورة بعتاض عليها ، وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض — ولو مدح — أو الخاذ يد . وآفة الشهادة : إما اللي ، وإما الإعراض : الكذب والكتمان فيحلفان لا نشتري بقولنا ثمناً : أي لا نكذب ولا نكتم شهادة الله ، أو لا نشتري بعهد الله ثمناً ؛ لأنها كانا مؤتمنين ، فعليها عهد بتسليم المال إلى مستحقه ؛ فإن الوصية عهد من العهود .

وقوله بعد ذلك ( فَإِنْعُثِرَعَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا ) أعم من أن بكون

في الشهادة أو الأمانة . وسبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الأمانة فإنها استشهدا وائتمنا ، لكن ائتانهما ليس خارجا عن القياس ؛ بل حكمه ظاهر ، فلم يحتج فيه إلى تنزيل ، بخلاف استشهادها ، والمعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد أن وجد ذكرها في الوصية ، وسئلا عنها فأنكراها .

وقوله: ( مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ) يحتمل أن يكون مضمناً معنى بغى عليهم ، وعدى ( عليهم ) كما يقال في الغصب : غصبت علي مالي ؛ ولهذا قيل : ( لَشَهَندَنْنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اُعْتَدَيْنَا ) أي كما اعتدوا . ثم قوله : ( ذَلِكَ أَدْفَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْنَا بُعَدَ أَيْنَا بُعَدَ أَيْنَا بُعَدَ أَيْنَا بَعَدَ أَنْ يَأْتُوا بُالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ لَيْنَا بُعَدَ أَيْنَا بُعَدَ أَيْنَا بَعْدَ أَيْنَا بَعْدَ أَيْنَا بَعْدَ أَيْنَا بُعْدَ أَيْنَا بَعْدَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وحدبث ابن عباس فى البخاري صريح فى أن النبى صلى الله عليه وسلم حكم بمعنى ما فى القرآن ، فرد اليمين على المدعيين بعد أن استحلف المدعى عليهم لما عثر على أنهما استحقا إثما ، وهو إخبار المشترين أنهم اشتروا « الجام » منهما بعد قولهما مارأيناه ، فحلف النبى صلى الله عليه وسلم اتنين من المدعيين الأوليان ، وأخذ « الجام » من المشتري ، وسلم إلى المدعي ، وبطل البيع ، وهذا لا يكون مع إقرارها بأنهما باعا الجام ؛ فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين المدعيين لو اعترفا بأنه جام الموصى ، وأنهما فإنه لم يكن يحتاج إلى يمين المدعيين لو اعترفا بأنه جام الموصى ، وأنهما

غصباه وباعاه ، بل بقوا على إنكار قبضه مع بيعه ، أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى لهما به وهذا بعيد .

فظ اهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها \_ كما اتهم هؤلاء \_ إذا ظهر كذبه وخيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي ؛ فيحلف ويأخذ ، كما قلنا في الدماء سواء ، والحكمة فيهما واحدة ، وذلك أنه لما كانت العادة أن القتل لا يفعل علانية بل سراً ، فيتعذر إقامة البينة ، ولا يمكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقا أخذ بقول من يترجح جانبه ، فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح ، أما إذا كان قتل ولوث قوي جانب المدعى فيحلف .

وكذلك الحيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليها في العادة ، ومن يستحل أن يسرق فقد لا يتورع عن الكذب ، فإذا لم يكن لوث فالأصل براءة الذمة ، أما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ ، وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر بعض المسروق عند من اشتراه أو اتهبه أو أخذه منه ، فإن هذا اللوث في المسروق عند من اشتراه أو اتهبه أو أخذه منه ، فإن هذا اللوث في تغليب الظن أقوى ؛ لكن في الدم قد يتيقن القتل ويشك في عين القاتل فالدعوى إنما هي بالتعيين .

وأما في الأموال: فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره، مثل أن يكون

معلوما في مكان معروف . وتارة يتيقن ذهاب مال لاقدره ، بأن يعلم أنه كان هناك مال وذهب . وتارة يتيقن هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا ؟ هذا في دعوى السرقة ، وأما في دعوى الحيانة فلا تعلم الحيانة ، فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه منه ظهر اللوث بترجيح جانب المدعى ، فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو يعطى الناس بدعوام لادعى قوم دماء قوم وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » جمع فيـــه الدماء والأموال ، فكما أن الدماء إذا كان مع المدعى لوث حلف فكذلك الأموال ، كما حلفناه مع شاهده ، فكلما يغلب على الظن صدق فهو بمنزلة شاهد. ، كما جعلنا في الدماء الشهادة المزورة لنقص نصابها أو صفاتها لوثا ، وكذلك في الأموال جعل الشاهد مع اليمين ، فالشاهد المزور مع لوث وهو (١) لكن ينبغي أن تعتبر في هذا حال المدعي والمدعى عليه في الصدق والكذب ، فإن باب السرقة والخيانة لا يفعله إلا فاسق فإن كان من أهل ذلك لم يكن (١) إذا لم يكن إلا عدلا. وكذلك المدعى قد يكذب ، فاعتبار العدالة والفسق في هـذا يدل عليــه قول الأنصاري : كيف نرضى بأيمان قوم كفار ؟ فعلم أن المتهم إذا كان فاجرا فللمدعى أن لا يرضى بيمينه ، لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن يحلف .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

# سورة الأنعام

# سئل رضي الله عنه

عن قوله تعالى : ( ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلاَّ وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِندَهُ ) وقوله تعالى : ( وَمَايُعُمَّرُمِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ )

وقوله نعالى: ( يَمْحُوا اللّهُ مَايَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ ) هل المحو والإثبات في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح « إن الله تعالى كتب كتاباً فهو عنده على عرشه » الحديث . وقد جاء: «جف القلم » فما معنى ذلك في المحو والإثبات ؟.

وهــل شرع في الدعاء أن يقول: « اللهم إن كنت كتبتني كــذا فامحني واكتبني كذا فإنك قلت: ( يَمْحُواْ اللَّهُ مَايَشَآ اُوَيُثْبِتُ ) ؟ وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا ؟ وهل الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم ، كما جاء في الحديث ؟ أفتونا مأجورين .

فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله رب العالمين .

أما قوله سبحانه: ( ثُمَّقَضَىٓ أَجَلاَّ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ ) فالأجل الأول هو أجل كل عبد؛ الذي ينقضي به عمره. والأجل المسمى عنده هو: أجل القيامة العامة.

وأما أجل الموت فهذا نعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد، وأجله وعمله ، وشقى أو سعيد . كما قال فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : «حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وهو الصادق المصدوق \_ : أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ، فيؤمر علقة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ، فيؤمر بأربع كلمات ، فيقال : اكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد بأربع كلمات ، فيقال : اكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد بأربع كلمات ، فيقال : الكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد بأربع كلمات ، فيقال : الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله بن عاده .

وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو .

وأما قوله: ( وَمَايُعُمَّرُمِن مُّعَمَّرِ وَلِا يُنقَصُّمِنْ عُمُرِهِ ) فقد قيل إن المراد الجنس ، أي ما يعمر من عمر إنسان ، ولا ينقص من عمر إنسان ، ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان :

« أحدها » أن هذا يطول عمره ، وهذا يقصر عمره ، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما أن المعمر يطول عمره ، وهذا يقصر عمره ، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر .

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب، كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر المكتوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من سره أن يبسط له في رزقه ، وينسأله في أثره فليصل رحمه » وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر ، بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير ، قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان .

فيقال لهؤلاء تلك البركة . وهي الزيادة فى العمل ، والنفع . هي أيضاً مقدرة مكتوبة ، وتتناول لجميع الأشياء .

والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة ·

فإذا وصل رحمه زاد فى ذلك المكتوب . وإن عمــل مابوجب النقص نقص من ذلك المكتوب .

ونظير هذا مافى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم :

« أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إيام ،

فرأى فيهم رجلاله بصيص ، فقال من هذا يارب ؟ فقال ابنك داود .

قال : فكم عمره ؟ قال أربعون سنة . قال : وكم عمري ؟ قال : ألف سنة . قال فقد وهبت له من عمري ستين سنة . فكتب عليه كتاب ، وشهدت عليه الملائكة ، فلما حضرته الوفاة قال قد بقي من عمري ستون سنة .

قالوا : وهبتها لابنك داود . فأنكر ذلك ، فأخرجوا الكتاب . قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته ، وجحد آدم فجحدت ذريته » وروى أنه كمل لآدم عمره ، ولداود عمره .

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ، ثم جعله ستين ، وهذا معنى ماروى عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحنى واكتبنى سعيداً ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت .

والله سبحانه عالم بما كان وما يكون، ومالم يكن لو كان كيف كان يكون؛ فهو يعلم ماكتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها؛

فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة ، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له مالم يكن عالماً به ، فلا محو فيه ولا إثبات .

وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين . والله سبحانه وتعالى أعلم ؟ .

## وقال أيضا :

#### فعــــل

ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم، وفي قصة احتيال يوسف، ولهذا قال السلف: بالعلم؛ فإن سياق الآيات يدل عليه، فقصة إبراهيم في العلم بالحجة، والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين، وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب، فالأول علم بما يدفع المضار في الدين، والثاني علم بما يجلب المنافع، أو يقال: الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته، والثاني علم بما يدفع المضرة عن الدين أو يقال قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليها وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها، فالحاجة [في(١)] جلب المنفعة ودفع المضرة قد تكون إلى القول، وقد تكون [إلى الفعل](١)

ولهــذا كان المقصرون عن علم الحجج والدلالات ، وعلم السياسة

<sup>(</sup>١) ، (٢) اضيفتا حسب مفهوم السياق .

والإمارات مقهورين مع هذين الصنفين ، تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم عدو يفسد الدين بالجدل أو الدنيا بالظلم ، وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك ، وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم من شر بعض في الدين والدنيا ، وتارة يعيشون في ظلهم في مكان ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم ، ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم .

ولهذا قيل: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء، وكما أن المنفعة فيها فالمضرة منها، فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيها: أهل الرياسة العلمية، وأهل الرياسة القدرية، ولهذا قال طائفة من السلف كالثوري وابن عينة وغيرها ما معناه: أن من نجا من فتنة البدع وفتنة السلطان فقد نجا من الشركله، وقد بسطت القول في هذا في الصراط المستقيم عند قوله: ( فَاسْتَمْتَعُواْ بِحَاكِقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمْ بِحَاكِقِكُمْ بِحَاكِةِ هِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي حَاضُواً).

# فال شيخ الإسلام رحم الله:

هـــذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طــائفة من كتب التفسير إلاما هو خطأ .

منها قوله: ( وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَ تَلايُؤْمِنُونَ ) والآية بعدها . أشكلت قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة ، وليس كذلك ؛ لكنها داخلة في خبر أن . والمعنى : إذا كنتم لا تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذا : لم يكن قسمهم صدقا ؛ بل قد يكون كذبا ، وهو ظاهر الكلام المعروف أنها « أن » المصدرية ، ولو كان . ( ونقلب ) إلخ كلاماً مبتدأً لزم أن كل من جاءته آية قلب فؤاده ، وليس كذلك بل قسد يؤمن كثير منهم .

# فال شيخ الإسلام رحم الله:

#### قمــــل

قال نعالى : ( وَتَمَّتَكِلِمَتُرَيِّكِ صِدْفَا وَعَدُلاً لَا مُبَدِّلُ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) ذكر هذا بعد قوله : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّنَ بِي عَدُوًا شَيَطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّيُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرُوزاً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَدُوا شَيَطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِي وُجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرُوزاً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَدُوهُ وَلِيقَّتَرِفُوا مَاهُم مُقَتَرِفُوكَ \* وَلِنصَّعَى إِلَيْهِ اَفْتِدَةُ الذِينَ لَا يُوْمِنُونَ وَإِلَى اللَّهِ الْمَعْرَفِقُولَ اللَّهِ الْمَعْرِفِي وَكُمَّا وَهُوا الَّذِي الْرَائِقُ وَلِيقَتِرِفُوا مَاهُم مُقَتَرِفُونَ \* الْعَنْيَرُ اللَّهِ الْبَتَغِيمَكُمُ الْكِنَابُ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّكُمُ مَنَّ لِلْكُونَ وَلِيقَتْرِفُوا مَاهُم مُقَتَرِفُونَ \* الْعَنْيَرُ اللّهِ الْبَتَغِيمَكُمُ اللّهِ الْمَعْرَفِقُ وَلَيْقَتْرِفُوا مَاهُم مُقَتَرِفُونَ \* الْعَنْيَرُ اللّهِ الْبَتَغِيمَكُمُ اللّهُ وَالَّذِينَ الْتَيْنَاهُمُ الْكِنَابُ يَعْلَمُونَ أَنَّكُونَ اللّهُ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِنَابُ يَعْلَمُونَ أَنَّكُمُ مُلَوِّلًا مُعَالِقًا لَا عَلَيْنَاهُ وَاللّهُ عَلَيْ الْمَالَولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى الْمَالُوعِيمُ الْعَلِيمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْمُولِكُولُولِ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُولِكُ وَلَى الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعُلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُمِلُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْ

فأخبر في هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله ، وأخــبر في الأولى أنها تمت صدقاً وعدلا . وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعادة بكلمات الله التامات وفى بعض الأحاديث « التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » .

وقال تعالى : ( أَلاَ إِنَّ أَوَلِيآ ءَ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَصَّرَنُونَ \* اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَصَّرَنُونَ \* اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

فأخبر في هذه الآية أيضاً أنه لا مبدل لكلمات الله ؛ عقب قوله : ( فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَى آئَهُمْ نَصَرُوا ) وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لا مبدل لها ، لما قال في أوليائه : ( لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيْ الْآخِرَةِ لَا بَتْدِيلَ لِكِكِمْ مَتِ اللهِ ) فإنه ذكر المُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيْ الْحَيْوْقِ الدِّيْ الْحَيْوْقِ الدِّيْ الْحَيْوْنِ ، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . فوعدم بنفي المخافة والحزن ، وبالبشرى في الدارين .

وقال بعد ذلك : ( وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ) فكان في هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده · كما قال : ( فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ عَلَى اللهِ الذي هو وعده · كما قال : ( وَعْدَ اللَّهِ لِلْا لَهُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) · وقال : ( وَعْدَ اللَّهُ لِا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) · وقال المؤمنون : ( رَبَّنَا وَءَ النِنا مَا وَعَدَ لَننَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنا يَوْمَ اللَّهِ يَعْلَمُ إِلنَّا كُلُ وَلا تُغْزِنا يَوْمَ اللَّهِ يَعْلَمُ إِلنَّا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُغْزِنا يَوْمَ اللَّهِ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُغْزِنا يَوْمَ اللَّهِ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُغْزِنا يَوْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى رُسُلُكُ وَلا تُغْزِنا يَوْمَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

لكلمانه ، وهو سبحانه لا مبدل لكلمانه .

يبين ذلك قوله تعالى: ( لَا تَخْنَصِمُواْلَدَى َ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُرُ بِالْوَعِيدِ \* مَايُبَدَّ لُ الْقَوْلُ لَدَى َ وَهَا الْعَبِيدِ ) فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد، وقال: ( مَايُبَدَّ لُ الْقَوْلُ لَدَى َ ) وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضاً، وأن وعيده لا يبدل.

وهذا مما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا يخرجون من النار . وقد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع ؛ لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول : إن إخلاف الوعيد جائز ، فإن قوله : ( مَايُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَى ) بعد قوله : ( وَقَدَّقَدَّمَتُ إِلَيْكُرُ بِالْوَعِيدِ ) دليل على أن وعيده لا يبدل ، كما لا يبدل وعده .

لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد ، وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها ، كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء منها . وقد قال تعالى : ( سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ مَن غير تبديل شيء منها . وقد قال تعالى : ( سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّقُونَ إِذَا النَّطَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُ وهَاذَرُ وَنَا نَلَيْعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَكِّرُ وُلُوا كُلُمَ ٱللَّهِ ) والله أعلم .

آخر المجلد الرابع عشر

# فهرس المجلد الرابع عشر

سفحة الموضوع

## تفسبر سورة الفاتحة

- ۱ ، ۲ « وقال فصل في أسماء القرآن »
- ٣٧ « وسئل عن أحاديث هل هي صحيحة وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح : منها حديث قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ؟ »
- ه م فصل قال الله في أم القرآن ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ) فضسائل سورة الفاتحة
  - ٦ أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام ؟ أو هما سواء ؟
  - ٨ ، ٩ العبادة والاستعانة كل منهما فرض ، قد جمع بينهما في مواضحه
     من القرآن وفي السنة في العبادات والأذكار
    - ١٠ ــ ١٢ ، ٣٦ الناس في العبادة والاستعانة على أربعة أقسام
- ۱۲ ــ ۱۲ فصل قال الله عزوجل في أول السورة ( ٱلْحَكَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَكَلَمِينَ) معنى الإله والرب ، اسم الله أحق بالعبادة ، واسم الرب أحـــق بالاستعانة والمسألة ، أحد الاسمين يدخل في الآخر ، وإذا قـــرن بالاسمين الرحمن ، السر في تقديم (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) على (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ)
  - ١٥ فصل إقرار الناس بالربوبية ودعاؤهم واستعانتهم بالله أسبق من إقرارهم بالإلهية والعبادة
  - ١٥ ، ١٥ الرسل دعوا إلى توحيد الإلهية ، وأكثر أهل الكلام إنمــا يقررون

توحيد الربوبية

- ١٥ ، ١٦ فصل جميع المخلوقات فقيرة إلى الله ليس لها من نفسها خير أصلا
- ١٦ ، ١٧ ، ٢٣ العدم ليس شيئا يفتقر إلى فاعل ولا يقال أبدعه عدم الفاعل ، معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
  - ۱۸ ـ ۲۸ معنی : د والشر لیس إلیك »
- ليس في المخلوقات ما يؤلم الخلق كلهم ولا ما يؤلم جمهورهم وانما
   هي نعمة لهم أو لجمهورهم في أغلب الأوقات
  - ٢١ ( ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) ( صُنْعَ اللّهِ الَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) ( الَّذِي َ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) ( الَّذِي َ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ )
- ۲۲ \_ ۲۲ \_ العبد إنما يفعل المحرمات \_ من الكفر والفسوق والعصيــــان \_
   لجهله أو لحاجته
- ٢٧ ، ٢٨ كل شر في العالم إما ألم وإماسبب الألم، معنى دومنسيئات أعمالناء
- ٢٩ فصل العبد يتناول معنيين (١) بمعنى العابد كرهــــا (٢) بمعنى
   ١١ الأولى لازمة للإنسان ، والثانية قد يخلو العبد منها
  - ٣٠ ( وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكُرُهًا )
    - ٣٢ ، ٣٢ العبد مفتقر إلى الله من جهة الإلهية أيضا
- ۳۲ ، ۳۳ السائل لله إما أن يسأله ما هو مأمور به أو ما هو منهى عنه أو ما هو مباح له
  - ٣٢ ، ٣٤ ( وَإِذَاسَ أَلْكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )
- ٣٣ ، ٣٤ إجابة المنعاء الكون على حسب صبحة الاعتقاد وعسن كمال الطاعة ، إجابة الدعاء قد تكون منفعة وقد تكون مضرة
- - ۳۷ ـ ۱۱ « وقال : فصل ، والعبد مضطر إلى الهدايـة للصراط المستقيم »

#### صفحة الموضوع

٣٧ ، ٣٨ فساد قول من يقول قد هداهم فلا حاجة بهم إلى سؤال ، وجواب من قال المطلوب دوامها

٣٨ الأصل في الإنسان عدم العلم والميل إلى ما يهواه من الشر ، تفسير ( ظَلُومًاجَهُولًا )

٣٩ ، ٤٠ تفسير ( اَلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ) ضرورة العبد إلى سؤاله أعظم مسسن ضرورته إلى سؤال الرزق والنصر

## تفسبر سورة البقرة

د كرت فى مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين وتناسب آياتها وارتباط بعض »

ده « وقال فی تفسیر ( بَكَنَ مَن كَسَبَ سَيِّنَـَةً وَأَحَطَتْ بِهِـ خَطِيتَــُــُهُ ) »

الصواب ذكر أقوال السلف ، وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين ضعفه • ( أَن تُبْسَلَ ) ( ءَالْنَكَافِى الدُّنْيَكَاحَسَكَنَةً ) ( وَالَّذِينَ كَسَبُوْا ٱلسَّيَتَاتِ )

۱ه ـ ، ه « وقال فصل قال نعالى : ( وَمَاكُنَّا غَايِبِينَ ) »

٥١ ــ ٥٣ ــ الذين يؤمنون بالغيب وإذا أريد بالغائب الله ، والتحقيق في ذلك الخلاف في قياس الغائب على الشاهد

٤ه \_ ٦٨ « وقال : فصل المثل في الأصل هو الشبيه »

٥٤ القياس في لغة السلف والفقهاء واصطلاح المنطقيين

- ٥٤ ٥٨ قياس التمثيل وقياس التكليل والشمول ، القياس عند ابن حزم ،
   اشتقاق القياس
- ٥٧ مرب الأمثال في المعانى نوعان (١) الأمثال المعينة التي يقاس فيها
   الفرع بأصل معين موجود أو مقدر ، وهي في القرآن بضع وأربعون
   مثلا منها قوله ٠٠٠٠
- ٥٨ ٦٠ (٢) الأمثال الكلية ، وهي تارة تكون صفات وتارة تسكون أقيسة ،
   جملة ما يضرب من الأمثال سئة عشر
- ٦٠ ، ٦١ غالب الأمثال والأقيسة إنما يكون الخفى فيها إحسدى القضيتين
- ٦٢ ، ٦٢ قد تحذف القضية الجلية والنتيجة في القرآن كما في قوله ( لَوْكَانَ فِي مَا مَا اللَّهُ لَفَسَدَتًا )
- ۱۸ ، ۱۳ المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولا في المفردات ، ثم في تأليف الأمثال المضروبة ، وهي القياس ، والبرهان والدليل ، والآية ، والعلامة .
- ٦٢ ـ ٦٥ مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب والإيجاب وذلك في القرآن على أبلغ نظام ، أمثلته
- ٦٥ ٦٥ قد يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيستفاد منه التعبير لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم نحـــو قولهم ٠٠٠٠
- 75 77 ما يبحث فيه بعض من يتكلم في علم بيان القرآن وإعجازه ، الأمثال في القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلا ومنها ما لا يسمى
  - ٦٨ ، ٦٩ « وقال فى تفسير : ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ )
     الآبتين ، سبب نزولها »
  - ٧٠ ٧١ ﴿ فصل قسم الله من ذمه من أهل الكتاب إلى محرفين وأميين في قوله ( أَفَنَظَمَعُونَ ) الآيات »

٧١ في الآية عبرة لمن ارتكب سنتهم في تحريف نصوص الصغيات والأوامر من هذه الأمة ، وهم ثلاثة أصناف (١) أهل الجحيية والتعطيل (٢) أهل التغويض (٣) قوم صنفوا علوما زعميوا أنها دينية ٠٠٠٠

٧٧ ﴿ سئل عن معنى ﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا ﴾ والله
 ٧٤ يدخل عليه النسيان » ، القراءتان في الآية ومضاها . . .

٧٣ ـ ٨٨ « وقال فى قوله (كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَنْلَى) إلى قوله ( وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ) »

٧٧ ، ٧٤ فى الآية قولان (١) أن القصاص هو القود وهو أخذ الديسة بدله (٢) أن القصاص يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية فيقتل من هؤلاء وهؤلاء أحرار وعبيد ونساء إلخ

٧٤ \_ ٧٦ الراجح من القولين وأدلته

۷۵ \_ ۸۲ ، ۸۵ ـ ۸۷ مل تقتل الأنثى بالذكر والعبد بالحر ، وهل يقتــــل الحر بالعبد والذكر بالأنثى ، هل يقتل الذمى بالعبد المؤمن

۱۵ إن قيل العبيد تتفاضل قيمهم ، ثبوت الدية ، هل العفو هــــو
 قبولها ؟ تضمن كل طائفة ممتنعة ما أتلفته على الأخرى

٨٢ ، ٨٣ حكم ما أتلفه المسلمون للكفار ، وما أتلفه الكفار للمسلمين ، ومــــا أتلف بتأويل : كقتال الجمل وصفين

۸۲ ، ۸۲ حكم الردء ، حكم المباشر في المحاربة والسرقة ، هل خطأ ولى الأمر في بيت المال أو على ذمته ؟

٨٥ ، ٨٥ إن قيل إذا كان مستقرا في فطر بني آدم أن القاتل يستحق القتل وليس فيهم من يقول لا يقتل فما الفائدة في قوله ( وكتبنا عليهم فيهما ) الآية

٨٥ الجواب عن الاحتجاج بآية التوراة على أن المسلم يقتـــل بالذمى لقوله ( أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ) « وشرع من قبلنا شرع لنا »

۸۵ ، ۸۸ حدیث د من قتل عبده قتلناه ، و د من مثل به عتق علیه ،

٨٦ ، ٨٧ حل قاتل عبد غيره لسيده قتله أم لا ؟

٨٧ هل تقبل شهادة العبد والذمي ؟

٨٨ - ٩١ • وقال إن قيل قوله ( يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ )
 من باب بدل الاشتمال والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر ؟ »

٨٨ ، ٨٩ إن قيل فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر ؟

٩٠ ، ٩٠ قوله « هو الطهور ماؤه » ( وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ ) ( وَيَشْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُّ قُلْهُوَأَذَى )

٩١ ـ ٩٤ « سئل عن قوله ( وَلَانَنكِحُواْ اَلْمُشْرِكُاتِ ) وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية فهل ها من المشركين أم لا ؟ »

٩١ – ٩٣ من منع ذلك احتج بآية البقرة وبقوله ( وَلاَتُمْسِكُواْبِعِصَمِٱلْكُوافِرِ )
 الجواب عن آية البقرة

٩٤ - ٩٩ « وقال فصل فى قوله ( وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِرَ الْآخِرِ )
 وقال فى آية النساء ( وَلَا بِالْمُؤْمِرِ الْآخِرِ ) وقوله ( وَتَشِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ ) »

٩٥ ذكر في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء (١) أن لا يعطى
 (٢) أن يعطى مع الكراهة والمن والأذى (٣) أن يعطى مع الرياء
 (٤) من يعطى ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم

97 الناس في الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد والصبر والمرحمة عملي أربعة أقسام أيضا

- ٩٦ ، ٩٧ الأشفاع التي في القرآن إن كانا عملين منفصلين نفع أحدهما ولو ترك الآخر وإن كانا شرطين في عمل لم ينفع أحدهما
  - ٩٦ ، ٩٧ الأشفاع في الذم ينال الذم أحدهما مفردا ومقرونا ، تعليل ذلك
- ۹۸ ، ۹۷ إذا أمر بشيء اقتضى كماله وإذا نهى عنه اقتضى النهى عن جميسح أجزائه أمثلة ذلك
- ٩٩ ١٢٩ « وقال فصل في قوله ( وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْ غُوهُ
   يُحَاسِبَكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ) الآية ،
  - ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠٢ ماذا قال الصحابة للرسول لما نزلت
- ۱۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۷ ، ۱۱۱ ۱۱۳ قوله ( فَيَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَمَلُ وَلَا عَمَلُ مَانَ يَعْمَلُ ذَلِكَ بِلا حَكُمَةً وَلا عَمَلُ
- ١٠٢ ١٠٤ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ( إِلَّاوُسَّعَهَا ) ( مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ) ( مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ) ( مَاكَاثُوأَيْسَتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ) المباح ، الاستطاعة في الشرع ، وهل العبد مستطيع قبل الفعل أو لا يكون مستطيعا إلا حال الفعل ؟
- ١٠٤ ــ ١٠٦ إن قيل فيلزم أن العبد قادر على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟
- ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۰۰ لا بد من المحاسبة على ما فى النفوس ، معناها ، قد عفا الله لمؤمنى هذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمــل أو تكلم بــه
- ۱۰۸ ــ ۱۱۶ إن كان ما أخفاه العبد مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه عوقب عليه ، وان كان وسواسا والعبد يكرهه فلا ، الوسوسة ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَ بُوهَكَ ) وفي الآية الأخرى ( فَلَا تَقْتَدُوهَا )

- ١٠٩ ( ذَاكِ بِأَتَ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَى يُفَيَّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ )
- ١١٠ ( وَلَوْنَشَآءُ لَآزَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمَّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ )
- ١١١ ، ١١٢ كل الذنوب لها عقوبات السر بالسر والعلانية بالعلانية ، « إذا أراد الله يعبده الخر عجل له العقوبة في الدنيا ، الحديث
- ۱۱۳ ـ ۱۲۱ و ألا و إنفى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، أعمال التلاب هي الأصل وهي أوجب وأفضل من أعمال الجوارح
- ١١٥ الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل ، الخلاف في عقود السكران وأقواله وأفعاله المحرمة ، من احتج بقوله ( عِكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ )
   وقوله ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )
- وأنه عاص بإزالة عقله حكم استعمال البنج وأكل الميتة والمسلم
  - ١١٨ \_ ١٢٠ حكم أقوال المكره وأفعاله كالسجود
- ۱۲۰ ــ ۱۲۲ هل يقوم بالقلب تصديق أو تكذيب ولا يظهر منه شيء على اللسان والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟
- ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ إذا قصد العبدالفعل وعزم عليه معقدر ته على الفعل فهل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه ؟
- ١٢٢ ــ ١٢٧ هل يؤاخذ العبد بالهمة ، « إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، الحديث ( عَيِّرُأُولِ) الضَّرَدِ ) الآيات
  - ١١٧ المقتتلان في الفتن لا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء
- ۱۲۹ ۱۳۱ بيان ما تضمنته سورة البقرة على سبيل الاختصار من حقائق الدين وقواعد الإيمان الخمس والرد على كل مبطل وما تضمنته من كمال نعم الله على هذا النبى وأمته وسحبة الله تعالى لهم وتفضيله إياهم على من سواهم

### ۱۲۷ ــ ۱۲۸ « وقال فصل فی قوله ( رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذُنَا ٓ إِن شَيِينَآ أَوْ أَخْطَاأَنَا ) إلى آخرها »

- ١٤٢ أحاديث في فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة
- 128 \_ ١٤٧ كل عمل لا مصلحة للعبد فيه لم يأمر الله به ، قد تكون الحكمــة في المأمور به ، وقد تكون في كليهما
- ۱٤٥ ، ١٤٦ إذا كان الأمر للابتلاء والامتحان من غير منفعة في الفعل فاعتقاده والعزم على الامتثال يحصل به المقصود وإن لم يفعله ، أمر إبراهيم بذبح ابنه ، والأعمى ببذل ماله ، ونهى أصحاب طالوت عن الشرب من هذا الباب ، بخلاف رمى الجمار والسعى
- ١٤٦ المعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر وتجوز النسخ قبــــل التمكن ، من وافقهم على ذلك
  - ١٤٧ ، ١٤٧ الجهمية ومن وافقهم تنكر أن يكون في الفعل حكمة أصلا
- ١٤٧ ، ١٤٨ الجواب الثانى أن الله إذا قدر أمرا فإنه يقدره بأسبابه والدعـــاء من جملة أسبابه
- ١٤٨ ــ ١٥٠ الجواب الثالث أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعـــو المطلوب ما لا يحصل بدون ذلك المعاء
- ١٤٩ \_ ١٥٥ إن قيل لم يستجب هذا الدعاء لكل واحد ممن دعا به مسمع قوله و د قد فعلت ، فعنه جوابان (١) أنه فعل ذلك بالمؤمنين (٢) أن يقال هذا الدعاء استجب له في جملة الأمة ، أمثلة ذلك
- ١٥٢ ــ ١٥٦ قد يترك كثير من الناس أمورا محللة مع حاجته إليها لاعتقــــاده تحريمها أو لكونه أفتى بذلك
- ۱۹۳ ـ ۱۹۱ قد تكون الذنوب سببا لحرمان الرزق ، وتسليط الظلمــة ونقص العلم بالشريعة

- ١٥٦ قوله ( رَبَّنَاوَلَا تُحَكِّمُلْنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ )
- ١٥٦ ، ١٥٧ ( وَتَرَكُّنُ فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَضَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ )
- ۱۵۷ ـ ۱۵۹ لما كان الصحابة في عهد الرسول وخلافة أبي بكر ملتزمين لطاعة الله مطلقا استجيب لهم هذا الدعاء ، ولما وقع منهم بعض الذنوب في خلافة عمر أوجبت اجتهاده في نوع من التشديد ، ثم حدث بعد ذلك فتن بسبب قتل عثمان والتوسع في الدنيا
  - ١٥٨ ، ١٥٩ ( وَأَتَّـ قُواْفِتْنَةً لَانْقُسِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَةً )
    - ١٥٩ ، ١٦٠ قد يكون النزاع في بعض الأحكام رحمة
- ١٦٠ ، ١٦١ إذا كان العبد مقيما على طاعة الله كان في نعيم الإيمان في جنسة الدنيا و ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ،
- ١٦١ ـ ١٦٤ الجنة عند الباطنية لذة تتصف بها النفس من العلم والأخسسلاق الفاضلة ، والنار ألم تتصف به النفس من الجهل والأخلاق النميمة، الرؤية عندهم
- ۱٦٧ ــ ١٦٧ الجنة عند النصارى واليهود وعند المسلمين ، رؤية الله في الجنة اعظم لذات الآخرة ، ما يذكره الغزالي في ذلك
- 178 ــ ١٦٧ إذا أمر الفلاسفة والباطنية بالزحد فإنما يقصدون ٠٠٠٠ حسكم الواصل إلى العلم المطلوب عندهم وعند الاتحادية
- ۱٦٥ ، ١٦٦ قد يغرح الواحد من عؤلاء إذا قيل له لست بمسلم ، ما أشار به الطوسى على ( عولاكو ) ، كان عولاكو يعطى الفيلسوف والمنجسم والطبيب أضعاف ما يعطى الفقيه

# تفسير سورة آل عمران

١٦٨ « وقال فصل في قوله ( شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَاهُو )
 الآمات » .

١٦٨ ـ ١٧٣ عبارات المفسرين في معنى (شهد ) الشهادة تتضمن مرتبتين

- ١٦٩ ، ١٧٠ ( وَٱلَّذِينَ لَايَشَهَدُونَ ٱلزُّورَ ) هل كان الصحابة يلتزمون لفسط ١٦٩ الشهادة في التحديث والإقرار
- ١٧٣ ، ١٧٤ فصل وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة ، وبفعله تارة
  - ١٧٥ ــ ١٧٩ فصل وقوله ﴿ قَآبِكًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ ، صبب نزول الآية
    - ١٧٩ ، ١٨٠ فصل ثم قال ( لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْمَكِيمُ )
- ۱۸۰ ــ ۱۸۳ فصل وقد نظمت هذه الآية ثلاثة أصول: التوحيد والعدل والحكمة والعدمة فقيها الرد على ٠٠٠٠
  - ١٨٢ ، ١٨٤ فصل وقوله ( وَهُوَالْعَرْبِيُّزُالُمَكِيمُ ) رد على الجبرية والقدرية
- ١٨٤ ، ١٨٥ فصل وإثبات شهادة أولى العلم يتضمن أن غيره يوحده بخلاف قول الاتحادية « ما وحد الواحد النح »
- ١٨٦ فصل وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد ، فلا بد مــــن تعريفهم أنه شهد ، (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنكَتَمَ شَهَدَدَةً عِندُهُ مِنَ أَظْلَمُ مِمَّنكَتَمَ شَهَدَدَةً عِندُهُ مِنَ أَظْلَهُ مِمَّنكَتَمَ شَهَدَدًا
  - ١٨٧ ... ١٩٩ فصل قد بين الله شهادته للعباد : بالسمع والبصر
- ۱۸۸ ــ ۱۹۳ ما يعرف به صدق الأنبياء ، معنى اسم الله ( المؤمن ) ( سَنُرِيهِمْ ءَاكتَنَافَٱلْآفَاق )
  - ١٩٠ ( بَلُهُوَ ءَايَئَ يَيِّنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُونُوا الْوِلْمَ ) ( وَقَالُواْ لَوْلاَ أَنزِكَ عَلَيْهِ المَا الْأَيْنَ عَلَيْهِ عَالَيْهِ ) الأيات عَالَتُهُ ) الأيات
- ۱۹۱ \_ ۱۹۵ فصل وأما كونه سبحانه صادقا فهو معسلوم بالفطرة الضرورية لكل أحسد
  - ١٩٢ \_ ١٩٥ ( قُلْ كَغَيْرِ إِللَّهِ شَهِيدًا ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئَابِ )
  - ١٩٣ ١٩٥ ( قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلُ اللّهُ ) الآية ( هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِا لَهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ
  - ١٩٦ ١٩٨ فصلَ وكِّذَكَ قُولَهُ ( َ لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ رِعِلِمِهِ المَهِ و
- ۱۹۹ ، ۲۰۰ فصل ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم وما تنطق بــــه الألسن من ذلك كقوله و أنتم شهداء الله في أرضه ،
  - ٢٠٠ ( لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَ ا وَفِ ٱلْآخِرَةِ )

٢٠١ ـ ٢٠٠ « وسئل عن قوله ( وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنًا ) هل المراد أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان؟ أم المراد به إذا أحدث حدثاً لا يقتص منه مادام في الحرم؟ ».

٣٠٣ ــ ٢٠٧ « وقال في تفسير قوله ( إِنَّمَاذَالِكُمُّ الشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوَلِيآءَهُ ) الآية ». سب نزولها .

٢٠٧ ــ ٢١١ وقال في قوله ( وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن غَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ) » ·

۲۰۷ ، ۲۰۸ شهوة النساء والمردان مما يدخل في الآية ، ما يصنع من ابتـــلى بشيء من ذلك

۲۰۸ ، ۲۰۹ حدیث « من عشق فعف وکتم وصبر ثم مات فهو شهید »

« سئل عن قوله : ( وَالَّذِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُ تَ ) وقوله ( وَإِذَاقِيلَ انشُرُواْ فَانشُرُواْ ) الآية فما هذا النشوز من ذاك ؟ » (كَيْفَ نُنشِرُهَا) .

٢١٢ ، ٢١٢ « وقال فصل قوله ( إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَا لَا فَحُورًا ) وَلَا نَخُورًا ) وَكَذَلَكَ آية الحديد » .

٢١٤ ــ ٢١٩ « وقال قد كتبت في غير موضع الكلام على جمع الله بين الخيلاء والفخر وبين البخل »

٢١٤ ، ٢١٥ ضد ذلك ما تضمنته الصلاة والزكاة من تعظيم أمر الله والرحمة لعياد اللب

۲۱۰ \_ ۲۱۷ \_ إطلاق لفظ الصلاة والزكاة على مواردها هو بالتواطئ المنسراك والمجاز

٢١٧ ، ٢١٨ حديث « على كل سلامي من أحدكم صدقة »

٢١٩ ـ ٢٢٢ « وقال فصل قول الناس : « الآ دمي جبار ضعيف »

٢١٩ ... ٢٢١ الاختيال والخيلاء والمخيلة والفخر ، وعلامات ذلك في الشخص ٢٢٩ .. ٢٢١ « الكبر بطر الحق وغمط الناس »

٢٢٢ - ٢٢٩ « وقال في قوله ( مَّاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْزَاللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةِ
 فَين نَّفْسِكَ ) لو اقتصر على الجمع
 أعرض العاصي عن ذم نفسه الخ . ولو اقتصر على الفرق
 لغابوا عن التوحيد والإعان بالقدر » .

۲۲۲ \_ ۲۲۶ شرح « خطبة الحاجة » ، كون الحسنات من الله والسيئات مــن النفس له وجوه

٢٢٧ ، ٢٢٨ ما في قوله ( فَينْنَفْسِكَ ) من الغوائد

٣٢٩ ــ ٤٦٦ « وقال فصل في قوله ( مَّأَأَصَابَكَمِنْ حَسَنَةٍ فَيْزَاللَّهِ وَمَا أَصَابَكَمِن سَيِّنَةٍ فِيْنَ نَفْسِكَ ) وبعض ما تضمنته

من الحكم العظيمة».

٢٢٩ ، ٢٣٠ هذه الآية ذكرت في سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه

صفحة

- ٢٣٠ ... ٢٣٢ آيات في الجهاد ، ملخص ما ذكر بعد آيات الجهاد
- ٢٣٢ ، ٢٣٣ هل نزل قوله ﴿ أَلَوْتَرَالِكَٱلَّذِينَقِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاَلَيْدِيَكُمْ ﴾ الآيات في المنافقين أم لا ؟
  - ٢٣٤ ـ ٢٣٩ فصل المراد بالحسنات والسيئات في كتاب الله
- ٢٣٩ ، ٢٤٠ فصل والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات العمل الجزاء مم أنها من سيئات العمل
  - ٢٤٠ ــ ٢٤٤ قد تكون الحسنة الثانية من ثواب الأولى كما في هذه الأحاديث
    - ٢٤٥ الذنوب التي يعملها هي من نفسه وإن كانت مقدرة عليه
- ٢٤٦ ، ٢٤٧ فصل وليس للقدرية النافية ولا للمجبرة أن يحتجوا بالآية لوجوه
- ٢٤٨ ــ ٢٥١ فصل وقد ظن طائفة أن في الآية تكرارا أو تناقضا في الظاهر حيث قال ( كُلُّ مِنْعِندِاللَّهِ ) ثم قال ( فَيَزَاللَهِ . . . . فَيننَفْسِكَ ) معنى الآية ، التطر
- ٢٥١ ـ ٢٥٣ فصل والمفسرون ذكروا في قوله (وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِنَتُدُّ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ) هذا وهذا
  - ٢٥٢ : ٢٥٣ ( أَلآ إِنَّمَا طَتِيْرُهُمْ عِندَاللهِ ) ( طَتَيْرَكُمْ مَعَكُمْ ) ( طَتِيرَكُمْ مَعَكُمْ )
- ٢٥٤ ، ٢٥٥ فصل ما جاء به الرسول ليس سببا لشيء من المصالب وإنما يصيب الشر المسلم بسبب ذنوبه
- ٢٥٦ ، ٢٥٧ فصل وكانوا يقولون النعمة التي تصيبنا من عند الله والمصيبة
  - ٢٥٦ ( فَمَالِ هَلَوُكُو َ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) ( وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى إِللَّهِ شَهِيدًا )
- ۲۰۷ ـ ۲۰۹ فصل وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ممن يقول إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب ، وقد يأمرهم بما لا ينفعهم ، بل بما يضرهم ، فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر ، وإن لم يفعلوه عاقبهم
- ٢٥٨ ، ٢٥٩ إن قال نفاة القدر : إنما قال في الحسنة هي من الله وفي السيئة هي من نفسك لأنه يأمر بهذا وينهي عن هذا قالوا ونحن نقــــول

فصل فإن قيل إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة والنعم والمصائب 409 مقدرة فلم فرق بين الحسنات التي هي النعم والسيئات الستي هي المصائب فجعل هذه من الله وهــــذه مـــن نفس الإنسان ؟ قىل لفروق بىنهما ٠٠٠

٢٦١ ـ ٢٦٣ ، ٢٦٥ فصل وبهذا يعلم العبد أن ما هو فيه من الحسنات مسن فضل الله فيشكره وأن الشر لا يحصل إلا من نفسه بذنوبــــه فيستغفر ويتوب ، شرح حديث « خطبة الحاجة »

٢٦٦ ـ ٢٦٨ « والشر ليس إليك » لا يضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة ٢٦٦ \_ ٢٦٨ ، ٢٧٥ \_ ٢٧٧ ضل في هذا الموضع فريقان من القدرية لـــم يخلق الله ما هو شر من كل وجه ما حصل من الشر لمن كذب موسى ومحمدا فهو جزئي

. ٢٦٩ لا يجوز أن يطيل تمكن المتنبئين ولا يؤيدهم بالمعجزات التي أيــــ 771 بها الأنبياء

، ٢٧١ فصل وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فرأت القدرية أنسسه **TV** • إذا جاز أن يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس إلخ

 ٢٧٣ فصل والمقصود هنا الكلام على قوله : (مَاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِزَاللهِ ) 777 الآبة

، ٢٧٤ هل الخطيباب في قيوله (مَّأَأَصَابُكَ) ( مَاغَرَّكَ) 777 ( وَلانُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ ) ( لَبِنْ أَشْرِكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ ) ( فَإِنكُنتَ فِي شَكِّي ) للرسول أو لكل واحد من الأمة

، ٢٧٥ الخطاب نوعان (١) يختص لفظه به لكن يتناول غره بطريق الأولى 347 (٢) قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس والمراد غيره وهو المقدم

الحسنة تضاف إلى الله من كل وجه ، والسيئة مضافة إليه لأنسه 740 خلقها كما خلق الحسنة

٢٧٧ ـ ٢٨٠ فصل ما يحصل للإنسان من الحسنات أمور وجوديـــة حصلت بقدرة الله ورحمته ٠٠٠٠

٢٨١ - ٢٨٣ فصل وقد تنازع الناس في الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟ ٢٨٢ - ٢٨٥ ( إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ )

- ٨٥٥ \_ ٢٨٧ فصل والمقصود أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودى
  - ٢٨٧ \_ ٢٩٥ فصل وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم
    - ٢٨٩ فصل فالغفلة والشهوة أصل الشر
- ٢٨٩ ـ ٢٩٥ البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس ( كَلَالِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُونَ الشَّوَءِ بَعَهَ لَا قُ ) ( إِنَّمَا التَّوْبُ عُلَى اللَّهِ لِلَّذِينِ يَعْمَلُونَ الشَّوَءِ بِعَهَالَةِ )
  - ٢٩٢ \_ ٢٩٥ ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَّةُ أَلَ ) ( إِنَّمَا أَنَتُ مُنذِرُ مَن يَغْشَنهَا ) « أصدق الأسماء حارث وهمام »
- 790 \_ 79V فصل تفضل الله على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة (١) الفطرة (٢) ما هداهم به من أنواع العلم وما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم مــن الرسل
  - ٢٩٧ ، ٢٩٨ ( ثُمُّ لَايَنُوتُ فِيهَا وَلَا يَعَيِّى ) لا بد لكل نفس من مراد معبـــود إما الله وإما غيره
- ۲۹۸ ، ۲۹۹ معنى كون العبد قادرا عند القدرية ، إرادة العبد مــن جمــلة مخلوقات اللـــه
- 799 ــ ٣٣١ الحكمة في خلق الشرور ، الشر لا يضاف إلى الله مفردا ، السر في ذلك ، كلما خلقه الله فهو نعمة يستحق عليها الحمد والشكر وتدل على رحمته وعلمه
  - ٣٠١ ٣١٩ ( فَإِلَي ءَالاَ وَرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) ( فَإِلَي مَالاَ وَرَيِّكَ التَّمَارَىٰ )
  - ٣٠٣ \_ ٣٠٦ ( هَٰذَانَذِيرُّمِنَٱلنُّذُرِٱلْأُولَىٰ ) أكثر من يدخل الجنة الفقـــــراء، سبب ذلــــك
    - ٣٠٥ \_ ٣١١ هل الصبر والشكر واجبان ، هل الحمد أعم من الشكر
- ٣٠٩ ـ ٣١٥ مذهب القدرية الجهميه والقدرية المعتزلة في الحكمة والحمد والقدر وغير ذلك ومذهب السلف
  - ٣١١ ٣١٤ « أحق ما قال العيد »
  - ٣١٥ ، ٣١٦ إن قيل لم لم تخلق متحركة بالخير دون الشر؟
- ٣١٦ ، ٣١٧ المؤمن يعترف بالله خالق أفعاله على وجـــه الخضوع لا عــــــــلى وجه الاحتجاج على الله

- ٣١٧ ــ ٣١٩ استشكل بعض الناس قوله « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » وقد قضى عليه السيئات الموجبة للعقاب وعنه جوابان
- ٣١٩ \_ ٣٣٠ ما في قوله ( فمن نفسك من الفوائد ) غلط من فسر سؤال الهداية بمزيد الهداية أو الثبات عليها أو قال : قد هدوا فلم يسألونها ؟
- ٣٣٢ \_ ٣٣٠ الحكمة في ذكر قصة موسى وفرعون وغيرهما من الرسل والأمم أن هذه الأمة تسلك مسلك الأمم قبلها في كل شيء ، أمثلة ذلك فسي هذه الأمة ، أعظم السيئات على الإطلاق
- ٣٣٦ \_ ٣٣٠ الحكمة فــــى خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب، اتفاق الرسل على الدين الجامع وتنوع الشرائع ، المتبـــــــم لهـــــــم يأمر بما أمروا به
- من طلب أن يطاع دون الله فقد أشبه فرعون ومن طلب أن يطاع مع الله فقد أراد من الناس أن يتخذوه ندا
  - ٣٣٠ ٣٣١ ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْبُطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَى ) الآيات
- ٣٣١ \_ ٣٣٣ الفرق السادس أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب هو عقوبة له على عدم فعله ما خلق له ( إِنَّمَا شُلُطُكُنُهُ عَلَى ٱلدِّينَ يَتُوَلُّونَهُ )
- ٣٣٣ ـ ٣٣٥ هل يعاقب على مجرد عدم المأمور ، ما يتضمن هذا الوجه مـن الرد على من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد والذين يقولون خلق كفر الكافرين لا لسبب ولا حكمة
- ٣٣٨ فصل ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان في القرآن قـــــوله ( وَنُقَلِّكُ أَنْهُمُ وَأَبْصَكُرهُمُ مَ . . . )
- ٣٣٩ ، ٣٤٣ فصل الفرق السابع في كون هذه تضاف إلى النفسو تلك تضاف إلى الله
- ٣٤٣ ــ ٤٢٥ فصل الفرق الثامن أن النفس الخبيثة لا تصلح أن تكون في المكان الطيب وهو الجنة ( لَلْمَبَيْثَ لِلْخَبِيثِينَ ) حديث « فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة »
- ٣٤٦ ـ ٣٤٨ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ الجهمية ومن تبعهم لا يثبتون حكمة ولا عدلا ولا سببا ويقفون في العاصى ، ويقولون السيئة لا تمحى ، أدلتهم
- ٣٤٨ ـ ٣٥٣ من وافق الجهمية على مذهبهم فى الصفات أو بعضه ، مناظـــرة السلف لم تكن مع المعتزلة بل مع الجهمية ، متى انتشرت مقالتهم ، محنة أحمـــد

- ٣٤٩ ـ ٣٥٢ متى حدثت المعتزلة والقدرية ، المريسي معتزلي
- ٣٥٤ \_ ٣٥٩ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ الهروى وافق جهما في مسائل الأفعال والقدر مع إنكاره على الجهمية والأشاعرة ، من فرق تفريق الجنيد مـــن الصوفية فهو مهتدى
- ٣٥٨ ، ٣٥٩ يوجد في كلام الشاذلي وغيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمسر والنهي كما يعتدون في الدعاء
- ٣٥٩ ، ٣٦٠ يجوز بعض عـــوام هؤلاء أن يكرم الله بكرامات الأولياء مـــن يكون فاجرا بل كافرا
- ٣٥٩ ـ ٣٦١ من هؤلاء من يعرف أن هذه الأحوال من الشياطين حتى يجوز عبادة الكواكب والأصنام لغرض يحصل له ومنهم من لا يعرف ذلك
- ٣٦١ فارس تعظم الأنوار وتسجد للشمس والنار ، والروم قبـــل النصرانية يعبدون الكواكب والأصنام
- ٣٦١ ، ٣٦٢ مذهب الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين ومن قول فلاسفة البونان بالعقول والنفوس ، الظلمة عند المجوس
- ٣٦٢ ، ٣٦٣ أصل الشر عبادة النفس الشيطان ، أصل الشرك فــــى بنى آدم الشرك بالصالحين
- ٣٦٤ ، ٣٦٥ للولى عند ابن عربى وأشباهه من القدرة والعلم مثل ما لله تـــم انتقل إلى الساذلي وابنه
- ٣٦٥ \_ ٣٦٨ حكى عن سهل بن عبد الله أنه قال : إن من الأولياء من لو سأل الله أن لا يقيم القيامة لما أقائمها الخ
- ٣٦٩ \_ ٣٧٧ فصل إذا علم العبد أن ما أصابه من حسنة فمن الله أوجب على العبد شكره وعبادته وحده
  - ٣٦٩ ٣٧٢ ( وَمَابِكُم مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ بَحْنَرُونَ ) ( سَمَى مَاكَانَ يَدْعُوَ أَلِيَهِ مِن فَبْلُ )
  - ٣٧٠ ٣٧٢ ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَى أُمَرِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِالْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَهُم بَضَرَّعُونَ ) الآيات
    - ٣٧٢ ، ٣٧٣ مدح تعالى الذين يعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء
      - ٣٧٣ ٣٧٥ ( وَكَأَيِّن مِّن نَبِيِّ قَنتَلَ مَعَهُ رِبِّيثُونَ كَثِيرٌ ) الآيات

- ۳۷۰ \_ ۳۷۹ ، ۲۱۵ ما كان يدعو به النبى بعد الركوع وما اشتمل علمه هذا المعاء
- ٣٧٩ ـ ٣٨١ توحيد الإلهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه يقــــــع الثواب والجزاء في الأولى والآخرة.
- ٣٨٠ ـ ٣٨٣ توحيد الربوبية أقربه المشركون وهو حجة عليهم ، أن قــــالوا نميده ليشفم لنا
- ٣٨٣ ـ ٣٩٤ الإذن فى كتاب الله نوعان ، ( وَمَاهُم بِضَكَآرِّينَ بِهِ-مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ) ( مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ) ( مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ )
- ٣٨٦ ــ ٤٠٠ ، ٤٠٦ إن قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن اللسه الشرعى كشفاعة نوح لابنه وإبراهيم لأبيه والنبى لابسن أبسى تفسسير ( وَلَانَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَهُ )
- ٣٩١ ٤١١ ، ٤١٤ ، ٤١٥ ( وَلاَيَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّامَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ ) سبب نزولها • ( لَا يَلَكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ) الى قوله ( إِلَّامَنْ أَذِنَ لُهُ ٱلرَّمْنُ وَقَالَ صَوَابًا )
- ٣٩٩ ـ ٤١٥ الشفاعات المنفية والشفاعات المثبتة للرسول ولغيره وأسباب حصولها
  - ٤٠٨ ، ٤٠٩ المتشابه والمثاني
- ٤١٢ ٤١٤ كثير من الضلال يظن أن الشفاعة تنال بالشرك ( قُلِ اَدْعُواْ اَلَّذِينَ زَعَمْتُهُ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كُونِكِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ
- ٤١٧ ــ ٤٢١ جمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع : مثل كفــــارة المجلس ، وفي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ، وخاتمةالوضوء٠٠٠
- ٤٢١ ــ ٤٢٥ فصل ظن بعض المتأخرين أن قوله ( فَينَّفْسِكَ ) استفهام : أى أن الحسنات والسيئات كلها من الله لا من نفسك وقـــد يقولون ان المعاصى علامة محضة على العقوبة لا سبب
  - ٤٣٦ ٤٣٨ « وقال فصل في قوله ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ، يلَهِ وَهُوَمُحُسِنٌ ) الآية » .
    - ٤٢٦ ٤٢٨ سبب نزولها · ( لَيْسَ إِلْمَانِيتَكُمُ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ) الآيات

٤٢٨ \_ ٤٣١ ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ ) الآية

٤٣٤ ، ٤٣٤ ليس من مصلحة الشخص أن يعرف بأفضل من طريقته إذا كـــان يترك طريقته ولا يسلك تلك

٤٣٦ ، ٤٣٧ حكمة النهى عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض

« وقال فصل فى قوله (وَلاَئْجُكِدِلْعَنِٱلَّذِينَ يَغْتَاثُونَٱنفُسَهُمْ) الآية » الآية »

٤٣٨ \_ ٤٤٣ ( تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمُ ) ( سَفِهُ نَفْسَهُ )

٤٤٤ \_ ٤٤٧ فصل لا يجوز الجدال عن الخائن ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة

#### سورة المائدة

« وقال فصل سورة المائدة أجمع سورة لفروع الشرائع « وقال فصل والتحريم والأمر والنهي »

88٨ \_ 80٠ سبب نزول قوله ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُحَيِّرُمُواْطَيِّبَنَتِ مَآأَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُّ ) الآية ( لَايُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ ) الآية

٢٥٧ ــ ه ٥٥ « وقال فصل في قوله ( سَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنَعُونَ لِلْكَالِّذِ بِ اللَّهِ » لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ) الآية »

٤٥٢ ، ٤٥٣ ( سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّنُونَ لِلسُّحْتِ ) الآيات

هه٤ « وقال في قوله ( وَعَبَدَٱلطَّلغُوتَ ) »

|     | ريكي                                                                                                      |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٤٥٧ | ( إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِٱلْخَمْرِوَٱلْمَيْسِ |    |
|     | الآيـــة                                                                                                  |    |
| १०९ | فصل الشريعة جاءت في الصيام والأكل والنكاح بمسسا                                                           | صل |

المضمع

الصفحة

- وصل الشريعة جاءت في الصيام والأكمل والنكاح بمسما يصلح بمسمان بمسمان
- ٤٥٩ ، ٤٦٠ كان السلف يحذرون من المبتدع في دينه والفاجر في دنيــــاه ، سبب الوقوع في الفجور والبدع
- ٠٤٦ ، ٤٦١ ، ٤٦٠ « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والكيس من دان نفسه » الحديث
- ٤٦١ ٤٦٥ ( وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ) « من عشق فعف وكتم وصبر ثم مسات فهــو شهيــد »
- ه من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ٠٠٠٠ ، ، كره أحمد إنشاد الغزل الرقيق
  - ٤٦٥ ٤٧١ ابتلى كثير من المتصوفة بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات
    - ٤٦٧ ، ٤٦٨ صعوبة التوبة على المبتدع وسهولتها على السني
- 473 ، 279 ، 278 ، 270 بعض أهل الفجور وبعض المتصوفة يظن أنه يمكن فعل الواجبات وترك المحرمات والوصول إلى الله بفعل بعض الذنوب كالغيبة والحشيشة والسماع المبتدع
- ٤٧٠ ٤٧٩ جواب هذه الشبهة مبنى على ثلاث مقامات (١) أن المحرمات قسمان
  - ٤٧٠ ، ٤٧١ ، ٤٧٦ ( قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) الآيات الآيات
- 2۷۱ ـ ٤٧٣ ما يباح من الخمر والميسر والغرر والربا ، لا يجوز إنكار المنسكر بما هو أنكر منه
  - ٤٧٢ ٤٧٤ إعلاك المكذبين للرسل مصلحة كما أن دعوتهم مصلحة راجحة
    - ٤٧٤ ، ٤٧٥ قد يكون الشخص بعد الذنب والتوبة خيرا مما كان قبلها
      - ٤٧٧ ، ٤٧٨ ( قُلْ تَعَالَوْا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ) الآيات
  - ٤٧٩ ٤٨٤ « وقال فصل قوله ( عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا

# اَهْتَدَيْتُدَ ) لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »

- ٤٧٩ ، ٤٨٠ متى يسقط التغيير باللسان ، معنى حديث « إذا رأيت شحا مطاعـا وهوى متبعــا الخ »
- معنى حديث « ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية ، والقصد
   في الفقر والغني وكلمة الحق في الغضب والرضا »
  - ٤٨٠ \_ ٤٨٢ في هذه الآية خمس فوائد للاَّمر بالمعروف الناهي عن المنكر
- ٤٨٤ ــ ٤٨٨ « وقال فصل في قــوله ( فَيُقْسِمَانِ بِأَللَّهِ إِنِ أَرْتَبَـَّتُمْ لَانَشْتَرِى بِعِنْمَنَا ) الآيات »
- ٤٨٦ ، ٤٨٧ إذا لم يوجد اللوث في القتل أو السرقة أو الخيانة فالأصل براءة الذمة ، « لو يعطى الناس بدعواهم »
  - ٤٨٦ \_ ١٤٨٨إذا كان المتهم فاجرا فللمدعى أن لا يرضى بيمينه

## سورة الأنعام

٤٩٣ - ٤٩٨ « سئل عن قوله ( ثُمَّقَضَىۤ أَجَلَا وَأَجَلُ مُسَمِّىعِندَهُ )
 وقوله ( وَمَايُعَمَّرُمِن مُّعَمَّرٍ ) الآبة وقوله ( يَمْحُوا اللهُ )
 مَايَشَآءُ ) الآبة : هل الحو والإثبات في اللوح المحفوظ ؟ »

۱۹۵ ، ۱۹۵ ه وقال فصل ذكر الله أنه يرفع درجات مــن يشــا. في مناظرة إبراهيم واحتيال يوسف »

صفحة الموضوع

« وقال فى قوله ( وَمَايُشْعِرُكُمْ أَنَّهَــَآإِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ) والآية بعدها »

٤٩٨ هل إخلاف الوعيد جائز ؟